

# ظلال وارفة





دكتورة سعاد الناصر (أم سلمي)



# ظــــلال وارفـــــة - مجموعة قصصية -

دکتوره سعاد الناصر (أم سلمی)

### سعاد الناصر (أم سلمي)

من مواليد تطوان بالمغرب سنة 1959، حصلت على دبلوم الدراسات العليا سنة 1992، ودكتوراه الدولة في الآداب سنة 2002، تعمل أستاذة جامعية بكلية الآداب، بتطوان، صدر لها ديوانان شعريان ومجموعة قصصية، إضافة إلى تحقيق للرحلة التي قام بها «محمد الصفار» إلى فرنسا بعنوان: «الرحلة التطاونية إلى الديار الفرنسية» وكتاب «قضية المرأة.. رؤية تأصيلية» و«جماليات الدعاء» الصادرين عن كتاب الأمة بقطر. ترأس تحرير جريدة «ملامح ثقافية».



#### نهر متعدد ... متجدد

مشروع فكري وثقافي وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي في إثراء المحيط الفكري والأدبي والثقافي بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل.



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية إدارة الثقافة الإسلامية

ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت الهاتف: 22445465 (+965) - فاكس: 22445465 (+965) rawafed@islam.gov.kw البريد الإلكتروني: www.islam.gov.kw/rawafed

تم طبع هذا الكتاب في هذه السلسلة للمرة الأولى، ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر

الطبعة الأولى - دولة الكويت يوليو 2007م / جمادى الثاني 1428 هـ

الآراء المنشورة في هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة

كافة الحقوق محفوظة للناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw

تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع: 536 / 2006 ردمك: 7-67-99906

# فهرس المحتويات

| 5   | – تقدیم                             |
|-----|-------------------------------------|
| •   | القصة الأولى: رجوع                  |
| 17  | القصة الثانية: آن يا رب             |
| 23  | القصة الثالثة: البحر                |
| 27  | القصة الرابعة: حين تزهر أوراق السفر |
| 33  | القصة الخامسة: توبة                 |
| 41  | القصة السادسة: رؤى متنوعة           |
| 51  | القصة السابعة: ثقاء قريب            |
| 57  | القصة الثامنة: حينما تتكلم المرآة   |
| 63  | القصة التاسعة: ولادة                |
| 1   | القصة العاشرة: الكرة                |
| 77  | القصة الحادية عشر: لعبة الحياة      |
| 81  | القصة الثانية عشر: تعلم             |
| 87  | القصة الثالثة عشر: الوظيفة          |
| 91  | القصة الرابعة عشر: تماس             |
| 95  | القصة الخامسة عشر: وصلة الخبز       |
| 103 | القصة السادسة عشر: حكاية عُمْر      |
| 109 | القصة السابعة عشر: أغصان السكن      |
| 115 | القصة الثامنة عشر: مقلاة السفنج     |
| 123 | القصة التاسعة عشر: هروب             |
| 129 | القصة العشرون: نوارس البقان         |

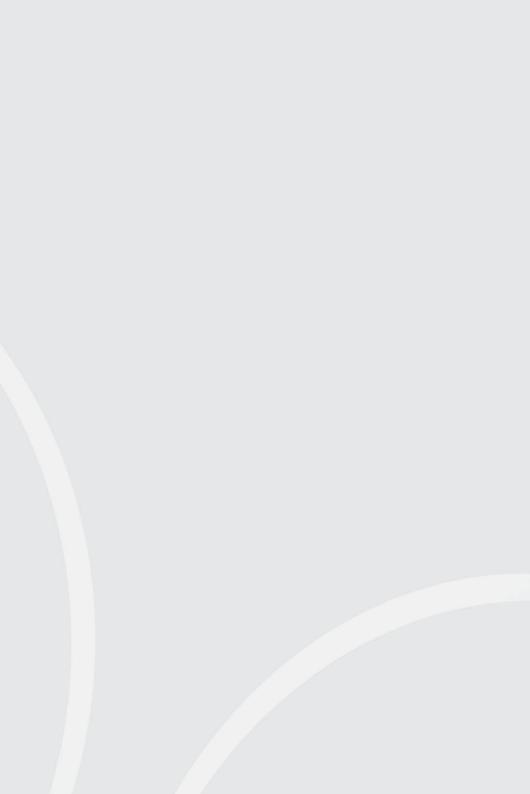



تقسريم



#### بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

ترتد التجربة الأدبية للأستاذة سعاد الناصر (أم سلمى) إلى أزيد من عقدين من الزمن، فقد عرفها القراء شاعرة وناقدة وقاصة، وظلت ألوان كلماتها تنسج عالماً تتوزعه دلالات وقيم جمالية وحضارية متنوعة ومتداخلة.

ويمكن الانتهاء إلى حكم نقدي ثابت، وهو أنَّ مجموعتها القصصية «ظلال وارفة» تمثل، بحق، خلاصة النضج الفني والدلالي الذي بلغته القاصة، وهـذا ما يفسر التنوع الأسلوبي والقيمي الـذي تستبطنه قصص المجموعة، فهي لا تسير على وزان منهج واحد في الكتابة القصصية، بـل تتداخل فيها عناصر تنتمي إلى الكتابة الواقعية، وأخرى عالقة برحم الكتابة الرمزية. كما أن تخير اللفظ يبلغ عندها أرقى مستويات التناسب والمواءمة بيـن الحالة النفسية والوجدانية والمفردات المختارة للتعبير عنه، وذلك في شـكل يضفي حميمية شديدة ملائمة بيـن الدلالة والنسق، مما يساعد على تعميق الحدث وجعلـه منفتحاً على أبعاد إنسانية زاخرة بالمعاني والدلالات، كما أن الصياغة الجملية تتراوح بين الكتابة النثرية المسترسلة والجملة الشعرية الموجزة المكتنزة بروح الاستعارة والمجاز.

وتتوزع ضمائر السرد بين الـ «أنا» بما تحمله من ذاتية واندماج وتوحد والـ «هو» بما يختص به من إيهام بالموضوعية والحياد.

وهـذا الحكم يساعد على إيجاد تفسير للتوازن الحاصل، مثلاً، بين قصص: (وجـوه، ومقـلاة، السفنج، وهـروب، وواقـع وأحلام،) وبين (أغصان السكن، وتماس، وحينما تتكلم المرآة، وليل الغربة)، إذ تبرز الواقعية، في المجموعة الأولى، بألوانها الصادمة وروحها الاجتماعية في مظاهر الفقر والحرمان والحياة الشاقة لدى فئات

كثيرة من المجتمع، بينما تحضر الرمزية في الأبعاد الدلالية وتوصيف الشخصيات في باقي النصوص السردية، فلا يغدو الحدث والشخصية سوى معبر لأطياف من القيم والرموز والإيحاءات، مثل دلالة العلاقة الوجودية القدرية بين صفحة الورقة البيضاء وسواد مداد القلم في قصة «تماس»، والدلالة المستعصية في «ليل الغربة»، أو تلك الدلالة الرمزية العائمة في ثنايا مقاطع قصة «نوارس اليقين».

ومهما ظهر التباين بين القصص في سماتها الواقعية والرمزية، فإن أسلوب القاصة أضفى عليها جميعها نوعاً من التوازن من خلال توفيقها في تقنية التوزيع والمزج في الصيغة الجملية بين الاسترسال النشري والإيجاز الشعري. ويطمئن الدارس إلى أن مختلف قصص المجموعة صالحة لأن تكون شاهداً على هذا التوازن الأسلوبي، ومن المؤكد أن اجتراح الكاتبة للإبداع الشعري مارس تأثيره «السحري» على الجملة النثرية، فخرجت كأنها أبيات تنتمي إلى حقل الشعر إيقاعاً وصورة وتركيباً، مثل ما يلحظه القارئ في مطلع قصة «نوارس اليقين» في قول الساردة: «التقيته حين كان مزيح من الشغب والتعب يلت ف حول قلبي، وأنا ألمس كل يوم التسابق المحموم نحو إفراغ الوجدان من نبضه وروحه. وجوه وألوان يملأها سواد وحزن مثل ليلة غاب فيها نور القمر، وتشكيلات خالية من أي موقف إنساني أو رؤية جمالية تمنح بصيصاً من الأمل أو طعماً للوجود ..».

وقد سبق للناقد محمد حسن بريغش أن عرض لهذا الملحظ الأسلوبي في الكتابة القصصية عند «أم سلمي»، واعتبره من العناصر التي تفرض على المتلقي تيقظاً وتنبهاً لمسارات تشكيل الصورة بمختلف خيوطها وألوانها ودلالاتها، يقول عن قصصها: «إنها مليئة بالصور، حتى لتكاد الصورة تدفع الصورة وتتداخل حتى يحار القارئ في متابعة أجزائها لكنها تظل تفسح أمامه أبعاداً ومساحات ملونة شاسعة وأحلاماً وأفكاراً وأحاسيس متوالدة، مما يعطي القصة الواحدة على قصرها، بعداً إنسانياً رائعاً» (مجلة المشكاة المغربية،

عدد: 29، 1998، من مقال: «قراءة في مجموعة أم سلمى القصصية «إيقاعات في قلب الزمن»، ص: 67).

ولابد أن يكون من ضمن أسئلة النقد التي تتيحها المجموعة تلك التي تتعلق بأسرار هذا التوازن بين الواقعية والرمزية، وبين الاسترسال النثري والإيجاز الشعري، والحاصل أن التوازن لايرتبط، فقط، بانشداد الرمزية إلى مقوم الواقعية، أو العكس، وإنما يرجع الأمر، بالأساس، إلى الرؤية الفنية والحضارية لدى القاصة، فالمتأمل في إنتاجها يلحظ أنها تنطلق من فلسفة تؤكد دور الأدب في بناء النفس والمجتمع والقيم، وترفض تحجيمه حتى يغدو مجرد تشكيل فني لحالات وأوجاع وتجارب ومتاهات. إن الأدب، بنظر القاصة، يتقوم بما يقوم به من دور في رصد الآفات وتحليل الظواهر واستشراف المستقبل، دون أن يخل ذلك بطبيعة الأدب الفنية ومستوياته الجمالية، ولعل القراءة الرمزية لقصة «نوارس اليقين» تكشف عن روح تلك الرؤية، فالشخصية الرئيسية في القصة فنانة تشكيلية، تعاين، نفسياً وجمالياً، لحظة الانعتاق من الإبداع الفني الهائم على وجهه في حماة الطين إلى رحاب الإبداع الهادي إلى سواء السبيل في رعاية الفطرة الإنسانية وتنميتها والارتقاء بها في معارج العطاء والفاعلية والتوجيه.

وباعتماد هذه الرؤية الحضارية لدور الأدب في النفس والمجتمع والقيم، يستطيع القارئ أن يتتبع مسارات نمو الشخصيات وأحداثها ومصائرها داخل مجموعة «ظلال وارفة».

ففي قصة «البحر» معالجة وجدانية لظاهرة هجرة الشباب إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط سراً، وانتهائهم إلى أن يصيروا جثثاً شاهدة على خلل عميق في مختلف بنيات المجتمع، وفي قصة «هروب»

نقد للحالة النفسية التي تقود صاحبتها إلى اللجوء إلى عالم السحر لتجاوز الأزمة. وفي قصة «أغصان السكن» تلميح سردي إلى أزمة «الطلق النفسي» الذي يخيم على الحياة الزوجية بسبب «روتين» العمل والعادة، حيث تتعطل أجهزة الاستقبال النفسية والعاطفية بين الزوجين إن لم يتداركا الموقف الخطير بجهاد متواصل للاهتداء إلى أساليب التجديد المختلفة في الحياة الزوجية.

وفي قصة «ولادة» تذكير بأهمية الابتلاء في حياة الإنسان، ودعوة السي «تطبيع» العلاقة معه بحثاً عن توازن نفسي مفقود في الثقافة المعاصرة التي تريد أن تعلي من شأن الإحباط والتمرد واليأس، وإدخال الإنسان، بطاقته الحيوية وقدراته الحياتية، في دوامة من الصراع النفسي والاجتماعي الفاقد لمعناه وقيمته.

إن التوازن بين الاسترسال السردي والإيجاز الشعري، واستحضار رسالة الأدب يمثلان مدخلين ثريين لولوج العوالم السردية في «ظلال وارفة»، وهذا لايلغي إمكانية اهتداء القارئ إلى مداخل أخرى بحصافته وأفق انتظاره وأنساقه الثقافية وذوقه الأدبي، وذلك كله مدعاة لاغتناء المجموعة في مد ظلالها الوارفة إلى فضاءات لا حدود لها.

ويسر قطاع الشـؤون الثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن يقدم للقراء الكرام هذه المجموعة القصصية ضمن إصدار «إسهام»، إسهاماً منه في إثراء الساحة الأدبية بالإبداع الهادف والمفيد.



القصت اللأولى

رجروع

### رجوح

طعم مدينتي لايبرح حلقي مهما ارتحلت،أو نأيت، ريحها الشرقية الباذخة تعشش داخل عظامي، يأخذني حضورها البهي نحو آفاق شاسعة، تبهرني بعنفوان أبنيتها بعتاقة دروبها، تهزني أحزانها، مسراتها، تبعثرني، تلملمني، رائحة ترابها تتصاعد إلى رأسي فأنتشي، رذاذ بحرها يغسل أعماقي، فأرتد طفلة تلهو على رمال شاطئها، أجمع الأحجار الملونة الجميلة والأصداف الرائعة، أضعها في كؤوس زجاجية، وأطل عليها كل صباح، ولا أرميها إلا إذا جمعت أخرى.

استغرقني الحنين فلم أشعر باقترابه حتى استأذن في الجلوس بجواري. يا الله، كم الدنيا ضيقة بشساعتها، جلس على المقعد المجاور، سألته عن أحواله في هـذه المدينة الضبابية، تأملته، لم ألت قبه منذ سنين، تذكرت آخر لقاء معه في مرتيل، حين أقامت الكلية حفلاً لتسليم الجوائز للمتفوقين كان لايستقر في مكان، كتلة من النشاط والحركة، إذا قام بعمل دراسي أو طلابي، أخذه بقوة واستفرغ وسعه فيه، حتى نظن أنه ليس وراءه سوى ذاك العمل، كنا جميعاً نتوقع له مستقبلاً زاهراً، وكنت أشعر بمشاعره تجاهي، لكنه أبداً لم يتجرأ على البوح بها إلا يوم الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات، ذلك اليوم ظل محفوراً في ذاكرتي، كانت الفرحة تضفي عليه بريقاً محبباً، حين أخذ يحدثني في القاعة المكتظة بالطلبة عن تطلعاته وأحلامه، وأرخى الحياء علينا سدوله وهو يبثني إعجابه ورغبته القوية في على وظيفة كيفما كانت ريثما ينهى دراساته العليا. كان واثقاً على وظيفة كيفما كانت ريثما ينهى دراساته العليا. كان واثقاً

من تهافت الشركات عليه بمجرد منا يعلن عن رغبته في العمل عندها، لأنه يمتلك شهادة التفوق في تخصصه، كما يمتلك خبرة لا بأس بها نتيجة عدد من التدريبات التي قام بها دون أجرة في عندة شركات، انتظرته طويلاً، لكن خبره انقطع عني تماماً، إلى أن زارتني إحدى صاحباتي في الكلية، وأخبرتني أن والده توفي، وأن محاولاته في حصوله على عمل كلها بناءت بالفشل، وأنه هاجر إلى دولة غربية لإعالة أسرته.

تبادلنا نظرات صامتة، كان شديد الأناقة كما عهدته، بدا لى أطول مما كنت أعرفه، ربما بسبب نحافته التي زادت، يده اليسرى تقوم بحركات عصبية، أخبرني أنه لم يذهب إلى البلد منذ أكثر من خمس سنوات، لأنه لايملك الوقت لذلك، فكل وقته يقضيه في دوامة العمل المتواصل، ونتف العطلة التي يحصل عليها تستولى عليها زوجته البريطانية، حيث تعتقد أنها حق لها وحدها تتصرف فيها كيفما تشاء، ريثما ينهى السلف الذي تلفه حول عنقه، وتخنقه به كلما حاول التنفس من سيطرتها، حكى لي بمرارة كيف التقى بها بعد سلسلة من المعاناة في بلاد الغربة، كانت الأبواب كلها مسدودة في وجهه، إلى أن رآها تتنزه مع كلبها في حديقة عمومية، احتضنت معاناته، أو هكذا خُيّل له، وفرشت له أحلاماً وردية سيعيش فيها بمجرد الارتباط بها. لم يكن يفكر في نفسه، أو في مستقبله الذي ضاع بين لامبالاة المسئولين في بـ لاده بالنوابغ مثله، وإنما كان يفكر في بطون كثيرة تنتظر قليلا من الشبع. انجرف معها في ممارسات عديدة لم يكن يتصور أنه يمكن أن يقدم عليها يوماً ما، وقع على أوراق تؤكد أنه مدين لها بآلاف الدولارات، قالت إنها مسألة شكلية فقط، من أجل موافقة صديقها على استخدامه، وانغمس في حلقات خالية من طعم الحياة، كان كثور يدور في ساقية دون نهاية.

قال:

«كنت أتمنى لو كنت ثوراً في بلدتي على أن أكون أعيش هنا بهذه الطريقة، لم يعد عندي إحساس بالفرق بين شيء وآخر، أصبح رحيل النهار كرحيل الليل، وأصبحت أعيش خارج حدود الزمان والمكان».

نظراته التي كانت ثابتة مستقرة أصبحت زائغة، تدور ولاتكاد تستقر على شيء، قال:

- «أشتقت إلى حنان أمي، إلى لهفتها علي، افتقدت الجلوس مع عائلتي على مائدة واحدة، نأكل من صحن واحد، نتسابق على قطع اللحم القليلة، نتبادل الضحكات، افتقدت كثيراً زرقة البحر الذي كنت أطل عليه من نافذة غرفتي، رائحته المختلطة مع صدى الأذان، افتقدت سريان الحرارة في مشاعري، لم أعد أستطيع الاستمرار في هذا المنفى، تخليت عن كل شيء، وها أنا أحاول استعادة شيء من الصفاء».

كان يتكلم دون انقطاع، كأنه منذ مدة هو ينتظر من يفتح في وجهه نوافذ للسمع، ضحك وأضاف بنبرة مرة:

- «كثير من الشباب يحسدونني على ما أنا فيه، لايعرف قيمة الوطن إلا من تغرّب عنه، وذاق طعم المرارة الذي ينفجر من كل زاوية من زوايا الغربة، ولايجيد الاستمتاع به إلا من قلبه عليه انفطر».

كنت أستمع إليه، أفهم إحساسه بالغربة، ولو كانت بطعم آخر، فقد حاولت أن أنتمي إلى البلد الذي سافرت إليه، وقلت: إن هذه أرض الله الواسعة، والمهم أن أغرس فيها نباتاً طيباً، ينمو ويؤتي أكله كل حين، لكن مشاعر الحنين إلى مسقط رأسي، إلى رائحـة ترابها، إلى لعب الأطفال في أحيائها، إلى كل شيء فيها، تملـك عليّ نفسي، خاصة في أيام العطل، وتغلبني نبضات قلبي التـي تتسارع فـي كل ذكرى من ذكريات أحبابي، كنت قد بدأت في الانزواء إلى داخلي الذي ألجأ إليه كلما أضناني الحنين، لكن صوته المتسارع أعادني إلى الواقع، كان يقول:

- «أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك بحديثي».

كان ينظر إلي بحسرة، رأيت في عينيه كلاماً آخر يريد أن يبوح به، ارتبكت، لم أرد إحراجه بذكر مسوغات عن تخلفه، ودعته بعجالة، وحاولت الانصهار وسط الجموع.



القصة الثانية الآن يا رب

# لآت يارب

خرج من محل الحلاقة يصفر لحناً شعبياً معروفاً، بعد أن أحال الحلق شعره إلى دبابيس واقفة. مرت بجانبه فتاة تكاد ترقص في سروالها الجينز المشدود والقميص القصير الذي يكشف عن سرتها المزينة بنجمة حمراء. بادرها بابتسامة وسؤال، وقفت ترد عليه بدلال، ودون أن تشعر، نشل برقة محمولها، ثم ودعها بابتسامة أخرى وكلمة إعجاب هابطة، ولما ابتعدت تمتم:

#### - «ساقطة مغفلة».

أحس بنظرات تحرق قفاه، التفت، كانت واقفة تودع صاحبتها، نظرت إليه بعتاب، قبل أن تدخل باب العمارة، كان يفتخر بأنه لاتوجد في الحي فتاة تستعصي عليه، وأن خفة يده مثالية، وأنه من المتفوقين في الغش في الامتحان. إلا أن هذه تمنعت عليه، وتشعره دائماً أنه في الطريق الخطأ.

جلس وسط شلة من أصدقائه في مقهى الحي، ارتفع لغطهم، تكاثرت مجاهرتهم، تعالى أذان المغرب، أحس بقلبه يخفق، كان صوت المؤذن شجياً، يكاد سنا تأثيره يخترق القلوب الصدئة. منذ مدة، وهو يشعر بقلبه يتندى كلما سمع الأذان، وكثيراً ما تساءل عن طبيعة إحساسه لو أنصت للقرآن. ضحك بصوت مرتفع كأنه يطرد هذا الخاطر، حاول الانخراط في رواية المشاهد العارية والنكت البذيئة، شعر بالملل، بالرغبة في التقيؤ، بلع ريقه، صعد طعم مر إلى لسانه، سمع صديقه الجالس إلى جواره يقول له:

- «ماذا بك، ألن تسمعنا صوتك هذا المساء؟ الظاهر أنك مستغرق في التخطيط للإيقاع بإحداهن».

لم يرد عليه، تراءت له كشمس وسط ظلمة قاتمة، الخمار الأسود يحتضن رأسها ووجهها، وينسدل على صدرها يغطيه، تابع مخيلته عساها تسعفه في استشفاف ماوراء لباسها، ترتد إليه مخيلته حسيرة، اخترق صوتها أذنه:

- « . . الشباب أصبح بالوناً فارغاً من أي محتوى اهتماماته تافهة ، رغباته مدنسة ، لاهدف له في هذه الحياة سوى العبث . . » .

لم يستطع ذلك اليوم أن يتابع كلامها، فانسحب، لكن نبراتها ظلت متغلغلة في أعماقه، تطفو إلى السطح حيناً بعد أن استحضر كلماتها حين سألها عن رأيها في صوته، في الحفلة التي شارك فيها بالغناء بعد ذلك:

- «والله بالقرآن أجمل».

لم يستطع ذلك اليوم أن يستوعب كلامها، فنظر إليها ببلاهة وانصرف.

تمامل في مقعده كأنه جالس على رزمة من مسامير، هب واقفاً، خرج إلى الشارع، داعب الهواء وجهه، شعر برغبة شديدة في الاغتسال، لم تكن أمه موجودة في البيت كعادتها، وجد أخته جالسة أمام الإنترنت مستغرقة في الدردشة الكتابية مع أحدهم. اغتسل، أرجع شعره لطبيعته، جلس أمام التلفزيون يبحث عن قناة يمكن أن تعجبه، لم يكن يدري عمّ يبحث، لكنه استمر في البحث، وجد قناة تبث آيات من القرآن، تسمر أمام المقرئ سمعه يقول:

﴿ وَأَلَّم يَأْتُ لَلَّذِينَ أَمنُوا أَنْ تَخْشُعَ قَلُوبِهِمَ لَأَكَّرِ الْالْمَ﴾.

كان صوت المقرئ ندياً، يسري في القلوب الظامئة فينعشها، خفق قلبه بشدة، اهتزت أعماقه لعمق الكلمات وجرسها، حزن شديد سيطر عليه، لأنه رغم تأثره لم يفهم المعاني، كان يحس أن الكلام موجه إليه، وأن الله تعالى يخاطبه، لم يعرف ماذا يقول له عز وجل أسرع إلى المعجم يحاول شرح الكلمات الرائعة التي سمعها «أما آن..»، توقف كثيراً عند المعاني والدلالات، هتفت روحه: «آن يارب، آن يارب» كانت الدموع تنهمر على خديه، تقطر في أعماقه قطرة فقطرة، السؤال يكبر فيه ويكبر: «هل هناك أمل في النجاة، في الخروج من الزيف الذي أعيش فيه؟؟ يارب، يارب» فتش عن القرآن الكريم، وجده بين الكتب المجلدة، كانت أمه تضعه للزينة والتباهي في المكتبة الصغيرة المنزوية في ركن الغرفة، أخذه، نفض الغبار عنه، احتضنه، بدأ يقرأ فيه، أحس بسكينة واطمئنان في صدره، تشبث به بقوة، وقرر الانخراط في الحياة.

في الصباح كان واقفاً ينتظر الحافلة التي ستقله إلى كليته، وجدها تنتظر أيضاً، حين اقترب منها، حدجته بنظرة راضية وقالت: «الله المستعان».



القعة الثالثة

لالبہے۔۔ر

## لالبحر

-1-

تطلع بعينين حالمتين إلى البحر، تمتد أمامه زرقة منبسطة تلتقي بحمرة متناثرة، فيشكلان لوحة طبيعية رائعة، أصاغ السمع إلى الهدير الخافت الممتد منه إلى شرايينه، ثمة زورق يستعد لرحلة ليلية في صيد السمك، قال له صديقه:

- «ألن تأتى معنا الليلة أيضاً».

أجابه دون مبالاة:

- «لا أنْسى».

أطلق صديقه شتيمة بذيئة نحوه وتابع عمله، لم يلتفت إليه، أشعل لفافة التبغ الأخيرة التي في حوزته، وظل يرنو إلى البحر حالماً. جذب آخر نفس فيها ورماها. أخذ حجراً ورماه بعيداً، فأحدث دوائر ضاقت حتى تلاشت، انثالت عليه ذكريات من طفولته، كانت أمه توقظه مع الفجر، ليذهب إلى الشاطئ مع إخوته ومجموعة من أطفال القرية لانتظار سفن الصيد التي خرج بها آباؤهم، فتخرج السفن، ويُفرز السمك، ويذهب كل واحد إلى شأنه، ويظل هو في البحر، يضمه بصدره، ويدخل معه في علاقة حميمية خاصة، حوارية أو صامتة، إلى أن تغيب الشمس، وتخرج السفن إلى عرضه مرة أخرى، حتى أطلق عليه أهله وأصحابه عاشق البحر، وهذه العلاقة الخاصة كثيراً ما ليجري إلى حضن البحر صيفاً وربيعاً، ويتأمله ويناجيه خريفاً ليجري إلى حضن البحر صيفاً وربيعاً، ويتأمله ويناجيه خريفاً ليجري إلى حضن البحر صيفاً وربيعاً، ويتأمله ويناجيه خريفاً

وشتاء. وما إن أكمل السابعة من عمره حتى بدأ والده يخرجه معه إلى الصيد، فيساعده بهمة ونشاط، ولم تفتر علاقته معه إلا بعد أن وضع قدميه على أعتاب الشباب، وبدأت مشاعر غامضة تقتحم عليه وحدته مع البحر، خاصة حين تعلق قلبه بجارته الجميلة، وحين أصبح يطل على الجميلات في الشاشة الصغيرة الموجودة في المقهى.

لما صعد اللون الرمادي في وجه الحمرة، يمم وجهه شطر المقهى الوحيد المطل على البحر، لم يجد مقعداً فارغاً، أخذ حجراً وجلس عليه بين يدي التلفزيون، في انتظار موعده مع الرجل الذي و عده بترحيله إلى الضفة الأخرى من البحر، بعد أن سلمه كل النقود التي ادخرها لزواجه من جارته، منذ أن فتح المقهى أبوابه ورجال القرية شباباً وشيوخاً يسهرون فيها، يلعبون الرّند أو يحملقون في الشاشة، فقل الخروج إلى البحر، ولم يعد يواظب عليه إلا المواظبون على الصلاة، كما لم يعد أحد يعرف عن غيره شيئاً، فقل الاهتمام ببعضهم البعض، وفي ذلك اليوم لم يعرف أحد هل اتصل صاحبنا بصاحبه أم لا.

-2-

انصرمت الأيام، والشاب غائب عن القرية، قيل إن عروسة البحر أخذته معها إلى أعماق البحر بعد أن عشقته منذ أن كان طفلا، وقيل غرق في البحر وسيظهر قريباً، وقيل هناك من رآه في الضفة الأخرى متأبطاً ذراع شقراء جميلة، وقال إمام المسجد:

- «تعالوا نقرأ عليه القرآن، ونهديه له حياً كان أو ميتاً، واحذروا الغرباء، ولا تخالطوهم إلا بالمعروف الواضح».

وفي كل مساء، تختفي الشمس في الأفق الـوردي، باسطة للتواصل مع الشاطئ جسراً بلورياً يتلألأ على صفحة البحر.



# القصة الرابعة حين تنزهر لأوبراق السفر

# حين تزهر أوراق السفر

تطلعت إلى السماء، بدت لي النجوم المضيئة بعيدة، نائية خلف نواميس أبدية ترتشف برقاً، وتضعني وجهاً لوجه مع البكاء، لم تدهشني الدموع التي انهمرت شلالاً، تحاول غسل الأحزان المتراكمة، فمنذ أن اعتراني الفضول وشدني إلى تفاصيل الحياة، وأنا أدمن البكاء... أحياناً يأتيني على شكل دموع نسائية تستعين بتواطؤ أنثوي لتنبت الأوجاع المتناثرة على صفحات الذات، وتسقي تمرداً أخضر حتى يزدهر أكثر من قوس قزح. فكرت أن إحساس الشاعر الجاهلي بالليل مصيب:

وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي

ليبتلى...

فكلني يا أعز حبيب لهم أقاسيه سريع الكواكب لأتربع في عينيك، وأسند رأسى المحموم في صدرك.

غزتني ابتسامة حزينة، فالشعر يداهمني بحزمات من الضوء، ويكاد يغويني لأهيم في الملكوت الأرجواني، وأنا وحيدة، تُلهب الآلام مرمى بصري، وتستبيح ذاتي في مواسم الجفاف.

لم يبق على أذان الفجر سوى لحظات حين سمعته يخرج من غرفته بهدوء، شعرت لحظتها كم سأفتقد هدوءه.. كم سأفتقد ابتسامته الحيية التي لاتفارق وجهه.

سأفتقد ذلك البوح الذي يختزله أياماً في صدره قبل أن يتدفق بغزارة، فأتلقاه في صدري، وأعيش معه همومه ومشكلاته، وأغوص

وراء آماله وأحلامه.. تساءلت بمرارة: هل ستظل تستحضر لحظات البوح والتدفق في غربتك ياحبيبي؟ هل ستكتمها في نفسك حتى ترجع إلىّ؟...

تناول فطوره بصمت متحاشياً النظر إلي، ماذا سيحل بي يا أعز حبيب؟

ضممته إلى صدري بقوة وكأني لاأريد تركه أبداً... دفنت رأسي في عنقه، ووددت لو توقف الزمن وأنت بين أحضاني يا أعز حبيب لأشم بقايا من طفولتك، وأتتبع مجرى الحليب الذي ألقمتك إياه ليسلمني إلى مرسى الرجولة في عينيك.. تشدني من كتفى وتقول:

- «أمّـي ادعي لي، فهذا أكثر ما أحتاج إليه في هذا الوقت.. سأشتاق إلَيك يا أمي..»

ورحلت، سافرت وتركت حضوراً كالشعاع في جيد القصيدة، وأدركت أن مفردة الشوق لاتستوعب مثقال ذرة مما أشعر به في غيابك. الغياب. هل أنت حقاً غائب؟ وهذه الومضات التي تعانق رحاب القلب، وتغزو الوجود، وتخفض لي جناح الذل من الرحمة حتى تمنحني السكينة. وأعرف أنك تحاول أن تجد نفسك في هذا الفضاء الذي لايحمل أي بشائر. أن تنمو نخلة متسامقة في أفق الكرامة. تذكرت كلامه حين تسلم تأشيرة السفر وقد لاحظ تجهمي وكآبتي:

- «أمي لست مسافراً من أجل المتعة أو اللعب، تذكري دائماً أنني ذاهب من أجل العلم، ألا تعتبرين هذا فرضاً وجهاداً؟؟».

أجل يابني، فطلب العلم بإخلاص نوع من الجهاد، شعرت

بالارتباك والخجل يلفان روحي وجسدي. الجهاد. هل أرتفع إلى مرتبة الشهداء؟؟... حلم لا يبدأ بالتثاقل والقعود أو باللهاث وراء كل سراب، ولايتحقق بالتمنيات، أعرف يابني أنه لم يبق أمامنا من طريق سوى العلم ثم العلم، فهذا زمن الإعصار واللعب في هاوية الدمار، ولن نستطيع الصمود إلا بثمار «اقرأ» ثم «اقرأ» وإني أعرف أيضاً يابني أن رحم هذه الأمة ولود، وهي ما تزال تلد من يتصدى لكل إعصار، فيستحيل حبا ورحمة، هل يهم بعد هذا أن نفترق؟؟..

انتبهت إلى نداء طفلي الصغير:

- «هيه أمي، ألا تسمعينني؟»

احتضنته بشدة وقلت له:

- «أجل يابني أسمعك، وأسمع همسات الشوق إلى مواصلة الطريق».



القصت الخاست

توبۃ

## توبت

تنسحب أشعة القمر الباهتة من الأشجار المتناثرة على مرمى البصر، يظل النور منتشراً، يوشّح صوت المؤذن السكون، يعلو قوياً واضحاً، أصوات الديكة تُكبِّر في تناغم، تتقلب في فراشها، أذرع الدفء تحيط جسدها بإغراء، يتسلل الهواء الربيعي من النافذة المفتوحة على الحقل، تتنشقه، يتواطأ مع الدفء، يكمل المؤذن الأذان، تحرك شفتيها بالدعاء، تسمع نداء يتصاعد من أعماقها، تختلط رائحته بالرائحة المحيطة بها، تفر بقايا النوم من أهدابها، تحس بانتشاء، تقفز خارجة إلى البئر لتتوضأ، وجدت صاحبتها سبقتها وأنهت وضوءها، بادرتها قائلة بمرح:

#### - «هيا لم يعد متسع من الوقت»

تنفرد بربها في ركعتي الفجر، تنكشف طاقات النور والطهارة في أعماقها، تمسح غباراً ما زال متراكماً. حين انتهت، وجدت الصف متراصاً، كتفا الأم ملتصقتان بابنتيها، تلتحق بهن، تكاد تلمس أحاسيس الطمأنينة والسلام بيديها.

تترقرق الكلمات القرآنية جداول تسقي جفاف الزمن القاسي، تركع، سبوح.. قدوسس.. رب.. تسجد، سبحان ربي الأعلى.. قشعريرة منعشة تسري في كيانها كله، تتبلل الأرض بدموعها، تدعو، تغتسل، ترجو، تحس بنفسها خفيفة، تطير وتطير...

دعتها صاحبتها لقضاء أيام معها في قريتها المطلة على البحر. امتنعت في البداية، قالت لها إنها مشتاقة إلى التلفزيون والسهرات العائلية الليلية التي تطول إلى أن تشرق الشمس،

وأنها في حاجة إلى نسيان إحباطها، وفشلها في النجاح، وفي الحب، وفي المصالحة مع نفسها ومع من حولها، في حاجة إلى الغرق أكثر في محيط عائلتها، والدها رجل أعمال وتجارة، ويقيم بين الفترة والأخرى سهرات يبرم فيها الصفقات، برعاية أمها وقطرات أنوثتها التي توزعها على الجميع بالتساوي، في كل سهرة معهما، كانت أمها قد علمتها الرقص، وكانت تطلب منها أن تتفنن فيه كل ليلة معها، في البداية أحست بالقرف حين تسلطت نظرات الساهرين على جسدها الذي يتلوى كراقصة محترفة، لكن بعد أن ذاقت أول كأس، تعلمت كيف تتجاهلهم، أو إذا أعجبها أحدهم، بدأت تعرف كيف تجرجره طول الليلة وراءها. كانت وحيدة والديها، وكانا يغرقانها في الترف، في الدلال، طلباتها أوامر، أصبحت تأتى بأصحابها إذا أرادت السهر، يحوم الجميع حولها، ومع كل هذا كانت تحسس بالضياع بعدم الأمان، خاصـة بعد أن سلمـت جسدها لمترف يتصابى، لم تفطن لذلك إلا بعد أن طارت أثر الخمرة من رأسها، أحست من بعد بمزيد من القرف والقلق، أرادت أن تبتعد عن هذا الجو بانغماسها في الدراسة الجامعية، إلا أن معظم أصدقائها التحقوا بالكلية نفسها، فانجرفت مع ممارسات أخرى أضافت إلى رصيدها من القلق والقرف والتوتر أضعافا، سكنت مع صاحبتها الشهر الأخير من هذه السنة الجامعية في الحي الجامعي، بعد أن تشاجرت مع صاحب البيت الذي كانت تقيم فيه وطردها.

إلحاح صاحبتها، ومعاملتها الطيبة معها، رغم الاستعلاء الذي واجهتها به حين انتقلت للعيش معها في الغرفة نفسها حفزاها على هذه الزيارة، لم تندم، فمنذ أن وطئت قدماها صحن البيت المتواضع، وطالعتها ابتسامة والدة صاحبتها المرحبة أحست أنها ستمضي أياماً طيبة، واظبت على الصلاة في أوقاتها مع

العائلة الصغيرة، كما واظبت على الجلسات العائلية بعد صلاة المغرب مباشرة، يجلسون متحلقين حول الطيفور، يتسامرون، الأب يحكي عن ذكرياته في مقاومة الاستعمار بافتخار واعتزاز، يذكر أنه رغم حداثة سنه كان يساعد والده وجده، يقول كل مرة:

- «مات والدي شهيداً، لم يتلق جدي فيه العزاء، قال يوم دفنه: عزائل الوحيد هو خروج الاستعمار، حين بكته أمي قال لها: بدل البكاء عليه، ارعي ولده واحرصي على تربيته، وعلى عدم التفريط في شبر من أرضه».

وكانت الأم تحكي تفاصيل محببة عن حياة القرية، عن مواقف حاسمة وقفتها في تربية بناتها، ويدخلون في حوار شيق ومتشعب، إلى أن يسمعوا أذان العشاء، فيتفرق الجميع، ليلتقي مرة أخرى في الصلاة.

كانت تتأمل حياتها الماضية تحت الشجرة الكبيرة المتدلية الأغصان على باحة المنزل الأمامية، ترفرف حولها كلمات صاحبتها: «لاتطوي الصفحة قبل تنظيفها»

كانت الحمرة على مرمى البصر تغطي الأفق، والنوارس تحوم فوق البحر الممتد أمامها، تشاهد أفواجاً من الصيادين يتجهون بقواربهم نحو الشاطئ، تصلها أصواتهم الصاخبة، المتعبة، تتناثر الكلمات، الضحكات، النداءات، تصلها المعاني بعيدة متقطعة: «الرزق.. اليوم»، «الحمد لله»، «عشرة» «تعبت»، «لن أبيع بأقل»

تتأمل ضوء النهار المنتشر حولها، لم تعرف هذه السكينة وهذا الهدوء من قبل، تهمس بداخلها: «حياة بسيطة، لكنها غنية بالقناعة والأمل، أرجو ألا تتشوه تطلعاتهم..» تراقب الشمس المتصاعدة من البحر، زورق وحيد يتمايل على سطحه، ونورس

واقف على مجدافه، ذرات متلألئة تحيل الصورة إلى لوحة رائعة متناغمة، متوحدة مع الكون، السكون المتماوج يضفي عليها صفاء عميقاً.

أحست أنها جزء من تلك اللوحة، تنخرط في تفاصيلها، فطيلة الأيام العشرة التي أمضتها مع صاحبتها في هذه القرية وهي تحاول إعادة ترتيب حياتها، استرجاع الصفاء الطفولي الذي تناثر بين رغبات متمردة، أو شهوات مسيطرة، هتفت تناجي ربها في تضرع:

«أحمدك يا إلهي إذ أذقتني حلاوة الإيمان بك، بعد أن كانت الدنيا قد سدت أبوابها في وجهي، لكم أنت رحيم ياربي، هيأت لي سبيل الرجوع إليك من غير حول مني ولاقوة، سوى عطفك ورحمتك، فأتمم علي يارب نعمتك وألهمني الصواب في كل أعمالي، فما لي سواك يأخذ بيدي، أعني على المضي في طريق رضاك...»

كانت الدموع تسيل من عينيها على وجهها، تحس بها تتساقط دافئة في أعماقها، تغسل هموماً وأوجاعاً كانت قد بدأت في التناسل، الكلمات البسيطة ترفرف حولها كفراشات ربيعية، تلون وجودها الجديد بألوان نقية مشعة، تتنبه على حركات ضاجة من حولها، أصوات متداخلة تردد عبارات الترحيب، تفاجأت بوالديها يقفان أمامها، تسمرت في مكانها تتطلع نحوهما بذهول: كيف وصلا إلى هذا المكان؟؟

تقدمت نحوها والدتها مرددة «اشتقنا إليك»

تحتضنها، تشعر بدفء أمومتها الغائبة عنها منذ زمن طويل، تضمها بشوق كما لم تفعل منذ مدة بعيدة، تتشبث بها، تحس بكتفيها العاريتين، يتشنج جسدها، يركبها الحياء من عري والدتها، تتطلع إلى وجه صاحبتها المشرق، ابتسامتها الهادئة تقول لها: «هذه بداية الطريق، فاصمدي، وهذه مهمتك فاثبتي».. تبادلها ابتسامتها، تهمس في أذن والدتها: «وأنا أيضاً اشتقت إليكما» ثم ترتمي في حضن والدها بعد أن أثبتت الغطاء على رأسها.



القصت الساوسة

رؤى متنوعت

## رؤى متنوعت

-1-

فركت عيني، نظرت حولي، بصيص من الضوء يتسرب من شق البارد، الباب، نهضت من الفراش، لامست رجلي بلاط الأرض البارد، ارتعشت، خرجت على أطراف أصابعي إلى خارج الغرفة، ضوء البهو يوحي باليقظة، الباب أمامي مغلق، تسللت تأوهات خافتة حركات قلقة تنبعث خافتة، أحس برغبة في رفع صوتي بالبكاء، انفتح الباب بعنف، صرخ أبي في وجهى:

- لم أنت صاحية؟ هيا إلى فراشك.

لمحت أمي من الباب الموارب تذرع الغرفة بتثاقل، آثار الإعياء بادية على وجهها، تعلقت عيناي بعينيها الواسعتين، سحبتهما مني، وددت لو جريت للارتماء في حضنها، ومسح وجهها وجبينها، منذ أن ازداد انتفاخ بطنها وهي تتجنب احتضائي، كانت تقول لى حين أتعلق بعنقها:

- «إنك تؤلمينني»،

كانت مشاعر الحزن والغضب تتملكني بعنف، فأصرخ:

- أمي.. إني أريدك لي وحدي..

كانت تبتسم وتقول:

- هل بدأت بالغيرة منذ الآن؟؟

صيحة والدي الثانية أَجْرَتُ قدمي، قفزت نحو الفراش، آهات تعالى من غرفة أمي، تشق صدري، أسحب الغطاء على جسدي، تخرج الكلمات من فمي «حين أكبر، لن أحمل أبداً ولن أنجب»

أتذكر قولها البارحة حين انتابتها الآلام في ظهرها من جديد:

- «الأمومة غالية ياحبيبتي، وهذا جزء بسيط منها»

قلت لها:

- «لكني سمعت صديقتي في المدرسة تقول إن أمها أنجبت دون ألم»

ردت علي وعضلات وجهها تتقلص:

- «ممكن، لكني أريد أن يأجرني الله على ألمي، وأن تزداد قيمة المولود عندى أكثر».

ظللت أتقلب في الفراش، أصغي للحركات والآهات، لم أشعر أنني نمت إلى أن فطنت بيد تهزني برفق:

- «انهضي يا ابنتي، سيفوتك موعد المدرسة»

كانت جدتي توقظني، تطلعت نحوها باستغراب وسألت:

- أين أمى؟

ردت جدتى:

- «إنها في المستشفى تلد أخاً لك»

أجبت بغضب:

- «لكنى لا أريد»

ابتسمت وقالت:

- ليس بإرادتك يا ابنتي، بل بإرادة الله.

صرخت بغضب:

- إنكم جميعاً لا تحبونني، حتى أمي، إنه يرفس برجله في بطنها، يؤلمها، ومع ذلك ستأتي به.

قالت جدتي وهي تعينني على النهوض:

- «لاشك أنه سيأتيك بهدية كبرى»

قلت:

- هذا ما يقول أبي، قولي لي جدتي، هل الهدية في بطن أمي أيضاً؟؟

-2-

لم أكن قد أنهيت بعد إعداد الحقيبة التي سأصطحبها معي السي المستشفى، سياط الألم تزداد في ظهري وأسفل بطني، كنت أشعر بقلقه الزائد، أتحمل كي لا يزداد توتره. كان دائماً يتذكر والدته، ويتحسر على عدم تمكنه من رفقتها بسبب موتها المبكر، وكلما أتينا على ذكرها، كان يعيد سرد لحظاتها الأخيرة، كان الوضع عادياً، لكن نزيفاً حاداً انتابها بعد أن وضعت أخته الصغيرة، وما كادوا يسرعون بها إلى المستشفى حتى أسلمت

الـروح بيـن ذراعي زوجها، وتركت أولادها له ليقـوم بدور الأب والأم معاً، دون أن يفكـر فـي الـزواج مرة أخـرى، انطلقت آهة خافتة مني، جلس متأهباً وسط الفراش وسأل:

- «هل نذهب إلى المستشفى»

أجبت ببطء:

- «ليس بعد، حاول أن تنام فليلًا لترتاح»

قال:

- «ارتاحي أنت واتركي لي أمر الحقيبة»

قلت والتشنجات تزداد حدة:

- «لن تعرف ما سأحتاجه أو ما سيحتاج الجنين»

لم يرد علي، قام، فتح الباب بعنف، وخرج من الغرفة، وجد آلاء واقفة متسمرة أمام غرفتها، صرخ في وجهها:

- لم أنت صاحية؟ هيا إلى فراشك.

لم تنتبه إلي صرخته، ظلت عيناها متعلقتين بعيني، سحبتهما منها، كانت الآلام تضرب بسياطها، كنت أعرف أنها تحتاج إلى حضني، لكني لا أطيق نفسي، وأحس أن جسمي كله ينتفض، وأني بحاجة إلى المشي عساه يخفف التشنجات، رأيتها تقفز داخل غرفتها مع صيحة والدها الثانية. جاءت والدتي مسرعة من المطبخ متسائلة:

- هل ازداد الطلق؟

- أجبت بتعب:
- أعتقد ذلك
- كانت في يدها بضع ثمرات، قدمتها إلى قائلة:
  - «هيا كلي هذه الثمرات وتوكلي على الله»

أعانتني على لبس الجلباب، وأكملت إعداد الحقيبة، كانت تعرف سبب قلق زوجى وتوتر أعصابه، نظرت إليه وقالت:

- «نحن جميعاً في يد الله يا ولدي»

انطلقت الآهات متسارعة مني مع ازدياد التشنجات، أسرع نحوي يسندني، قلت لوالدتي والدموع تترقرق في عيني:

- «لن أوصيك بآلاء يا أمى»

قالت:

- تعلمين أنها في عيني

خرجت مع زوجي، كان صامتاً، حين وصلنا المستشفى دخلت مباشرة إلى غرفة الولادة، خرجت وفي حضني ولدي، أسرع إلي في لهفة:

- هل أنت بخير؟ ألا تشعرين بشيء؟

كنت متعبة لكن سعيدة بمرور كل شيء على ما يرام، أمسك بيدى، كانت يده باردة، قلت:

- إن الله معنا

تعالى صراخ المولود، كأنه يحتج على انصراف الاهتمام عنه، ضممته إلى صدرى، خفت صراخه ثم نام، قلت لزوجى:

- اذهب إلى البيت واسترح قليلًا، وفكر في اسم للولد

أتت أمى، أسرعت تحتضنني والدموع تنساب من عينيها:

- الحمدلله على سلامتك يا ابنتى

تعالى صراخ المولود مرة أخرى، قالت:

- هيا، ألقميه، ثديك، فالقطرات الأولى مهمة.

أخذت بين يدي، حاول إدخال حلمة ثديي في فمه، ازداد صراخه، هز رأسه يميناً وشمالاً، ازددت تشبثاً به، ضممته إلى صدري أكثر، أحسست بضربات قلبه تهدأ شيئاً فشيئاً، أعانتني أمي على إدخال الحلمة في فمه، سالت القطرات بين شفتيه، هدأ رأسه، قلت:

- الحمد لله، دخل الحليب في فمه

تشبثت شفتاه بالحلمة، أخذ يمتصها بنهم حتى نام.

-3-

كانت تعد حقيبتها حين ارتفع صراخها، يا الله، هل حان وقت الولادة؟؟، جلست وسط الفراش مترقباً، سألتها:

- هل نذهب إلى المستشفى؟

كنت ألاحظ تلونات وجهها، لا شك أنها تخفي عني آلامها، تدرك مدى قلقي وخوفي عليها، أجابت وآثار التشنج باد عليها:

## - ليس بعد، حاول أن تنام قليلًا لترتاح

طلبت منها أن تترك لي أمر الحقيبة، لكنها رفضت، تريد دائماً فعل كل شيء بنفسها، هكذا كانت والدتي يرحمها الله، لا تترك لأي كائن الاقتراب من الأعمال التي تعتقد أنها خاصة بها، انتابني خوف شديد، لم أستطع البقاء جالساً، قمت، خرجت من الغرفة كي لا تلاحظ زوجتي قلقي، وجدت آلاء واقفة أمام غرفتها، صرخت في وجهها، كنت أريد أن أطفئ اشتعال مشاعري بأي شيء، ولو بالصراخ، رجعت إلى غرفة النوم، أحسست أن آلامها قد زادت، كانت والدتها تعينها، همست في أذني بشيء لم أفهم معناه، ثم ذهبنا إلى المستشفى.

أدخلت غرفة الولادة بمجرد وصولنا، كانت في داخلي مشاعر متناقضة، أخذت أذرع المكان جيئة وذهاباً، أحاول التقاط صوتها، لم أعد أسمع شيئاً، أسترق السمع من الباب، يخيل إلي أني أسمع آهاتها وصرخاتها، أعاود المشي من جديد، وأنا أتمتم ببعض الدعاء. مع خيوط الفجر الأولى ارتفع صراخ طفلي الصغير، كانت تحتضنه في حب، في وجهها مزيج من الفرح والتعب، أردت الاطمئنان عليها، احتضنت يدها، كانت دافئة قالت:

- «إن الله معنا»

ارتفع صراخ الطفل مرة أخرى، طلبت مني أن أذهب إلى البيت، نظرت إليها طويلًا وقلت:

- «نعم إن الله معنا ولا مسوغ لأي قلق»

لايريد أن يخرج، يزم شفتيه، يتكور على نفسه أكثر، سياط من الألم تمزق جسمه كله، يزداد شعوره بالاختناق، كان يسبح بأمن واطمئنان، إلى أن أحس برأسه يتدحرج نحو الأسفل، والآلام تتشر حوله، يتزحلق خارجاً، تتلقفه الأذرع، يصطدم جسده بلسعات باردة، يشهق، يطلق أولى صرخاته، يفقد الدفء لوهلة طالت، فيشتد بكاؤه، محاولات متتالية لإدخال الحلمة إلى فمه، يهزرأسه يميناً وشمالاً رافضاً، تزداد اليدين تشبثاً به، خفقات معتادة تهدهده، ينصت إلى تناغمها، يهدأ، تدخل الحلمة إلى فمه فمه عنوة، يذوقها، تتشبث شفتيه بها، يمتص رحيقها، يغمض عينيه وينام.



القصة السابعة

لقاء قريب

# لقاء قريب

أقاسي اللحظات التي لا تمر، وحيدة، أتوهم أشياء منفلتة من لظى الزمن، بشكل دائري، تلتف حولي، تقتحمني كعاصفة في ليل ربيعي، عبثاً أحاول الهروب، السماء ممتدة على مرمى بصري، تطل منها نجمات، ترسل دفئها، أشعر بالتوحد معها، أسائلها: «أحقاً مات؟». يتمطط السؤال في حلقي، أشرق بالبكاء، لم أصدق بعد أنني لن أتملى طلعته الملائكية، لكني بالبكاء، لم أصدق بعد أنني وزوجي وعمّاي ومجموعة أخرى من رأيتهم يخرجون به، أخوي وزوجي وعمّاي ومجموعة أخرى من الإخوة والأحباب والأقارب، رأيتهم يتسابقون إلى حمل نعشه، أومات حقاً ؟؟.. هل تحول إلى فعل ماض؟؟ هل غابت ابتسامته المتلألئة دوماً على وجهه بين طيات التراب؟؟... قطعا ليست هي النهاية، فما زالت صدى كلماته ترن في أعماقي، لمسات يده تمسد شعري كلما قبلت يده، تقطيبة جبينه كلما انفلت مني شغبي.. منه تعلمت أبجدية الحروف، تعلمت منه كيف أمسك فانوس المعرفة، أضيء به متاهات الدروب التي مرغمة أمضي فيها.

أخلل أصابعي في شعري كما كان يفعل حين يفرح بي، تنفتح الذاكرة دفعة واحدة، فإذا المسافة بيني وبينه تكاد تتمحي، كان قليل الكلام، لكنه كان مستمعاً جيداً، يصغي إلى محدثه حتى تظن أنه لا يشغله سوى الكلام الذي يسمعه، ما كنت أراه قبل مرضه إلا ممسكاً بكتاب أو جريدة، يأتيني ما حدث له مرة، كأنه حصل البارحة، خرجتُ ذاك اليوم وراءه مسرعة لأذكره بطلب أمي، كان ممسكاً بجريدة، منهمكاً في قراءتها، هالني أن أرى سيارة تنطلق خلفه، انطلقت صيحتى «باااا» متزامنة مع

صوت الفرامل تحتك بالأرض، التفت بهدوء يستطلع ما يجري، اعتذر لصاحب السيارة بابتسامة امتصت غضبه، وجرى نحوي يحضنني بعدما رآني متسمرة في مكاني من شدة الخوف. أحس بارتجافه في قدمي، وقطرات من العرق البارد تعلو جبيني، مثلما حدث لي في تلك اللحظة.

أمسح وجهي بيدي المرتعشة. تتراءى لي لحظة أخرى، تؤجج شوقي إلى حنانه، كنت في لباس عرسي، جالسة في المقعد الكبير، غارقة في خجلي وفرحي، أمامي في المقعد الآخر عريسي، ثلة من الأهل والأحباب ينتظرون خروجي رفقته، تتعالى الزغاريد، أمي تتابعني بعينيها، تبكي بصمت، أمسك يديها برهة وهمس في أذنها، ابتسمت، اقترب مني، وضع يده فوق جبيني، كانت ترتعش وهو يعوذني بصوت منخفض، قبلني فوق جبيني، كانت الدموع تنساب فوق وجنتي، همس قائلاً:

- «ستفسدين زينة عينيك الجميلتين، وسيحتج عريسك»

ابتسمت بخجل، أخذ يدي ووضعها بين يدي عريسي، قال له:

- إنها أمانة غالية، حافظ عليها يا ولدي

لم أشعر بزوجي يقترب حتى احتضن رأسي بين يديه وهمس:

أما زلت صاحية يا حبيبتي

أجيب بصوت خافت:

- لا أظن أن النوم سيأتيني الليلة أيضاً

#### يقول بحنو:

- سيأتي حبيبتي لو استسلمت لقضاء الله

يشعرني الحديث بالتعب، بمزيد من الحزن، أقول:

- أنا مستسلمة لقضاء الله، لكني أشتاق إليه، يعذبني فراقه يقول مؤنبا:

- ألا تدرين أن الله أكرم؟؟

يلتف سؤاله حولي، أليس الله أكرم، أحس بالحياء، يتابع زوجي حديثه بصوت خافت:

- سنلحق به فلا تحزني، ولنا لقاء معه في الجنة بإذن الرحمن الرحيم

أستسلم لكلماته الحانية، وأعد نفسي بلقاء قريب.



# القصة الثامنة

# حينها تتكلم المراثة

# حينها تتكلم اللمرأة

وقفت أمام المرآة، كان يوماً مهما في حياتها، فاليوم ستذهب لخطبة فتاة أحلام ولدها الحبيب. يجب أن تكون في أكمل أناقتها، فهي أم العريس، والكل يجمع أنه يشبهها، خاصة لون عينيه وشعره، لم تدخل إلى غرفتها كي تستعد للخروج معه إلا بعد أن اطمأنت على أناقته، وعلى الهدايا التي حرصت على انتقائها بنفسها معه. تداولتها مشاعر متناقضة، شعيرات بيضاء تسللت في غفلة منها، تكشف عن سنوات مضت، منذ مدة لم تترك للمرآة لذة تفحصها، منذ أن أعطت لحياتها معنى، وذاقت حلاوة السعي لتحقيقه، اكتشفت زيف الوقت الذي تقضيه أمامها، فأولتها ظهرها إلا في القليل النادر، وكانت هذه المناسبة من ذلك القليل. كانت تدرك قيمة كل لحظة من لحظات الزمن، ولا تريد تضييعه في التافه من الأعمال، لكنها أحست اليوم أن هذه ترى صورة واضحة لمسيرة حياتها.

لم تكن خرجت بعد من دلال الطفولة، حين تسللت كلمات الخطوبة.. النواج.. كطفلة تفرح بلعبتها أعلنت أنها تقبله زوجاً يملؤها بمشاعر غامضة، فاتنة، يوم الخطبة وقفت أمام مرآتها، تستكشف ذاتها، أنوثتها، ذاك البريق المشع من عينيها، لم تتزحزح من بين يديها إلا بعد أن ضحكت أمها، ودفعتها برفق قائلة:

- كفي، إنك جميلة

ما زالت تذكر تلك اللحظات، وكأنها حاصلة منذ أيام، وليست منـذ أزيد من خمس وعشرين سنـة، كانت تعيد تمشيط شعرها حين دخل مع أمه، شاهدته من خلف الباب الموارب يجلس بارتباك واضح، وحين وضعت يدها في يده، أحست أنها تسلمه عمرها كله.

دخل زوجها، وجدها ما زالت واقفة أمام المرآة، هتف قائلًا:

- هيا، ليس من عادتك أخذ وقت طويل من أجل اللباس، أسرعي سنتأخر عن موعدنا مع الناس.

لم تلتفت إليه، كانت غارقة في ذكرياتها، تستعيد تفاصيل عمر مضى، بأحلامه وآماله، بأحزانه وأفراحه، بفشله ونجاحه، منذ أول يوم عرسها، اكتشفت حدة طباع زوجها، ولصغرها وقلة خبرتها في الحياة، لم تستطع في البداية أن تملك نفسها أمام انف لات أعصابه، فبادلته صياحاً بصياح، وكادا يصلان إلى ممر مسدود. جاء أطفالها الأربعة على التوالي كل عام، وكأنها تسابق الزمن، ومع ذلك، كانت المسافة تزداد بينها وبين زوجها، لم يعد هناك حوار أو كلام بينهما، سوى الصراخ أو الطلبات، ورغم شبابها وجمالها، كانت تحس أنهما ينفلتان منها يوماً بعد يوم، كما بدأ الملل يعشعش في أرجاء حياتها، ويفرخ تصرفات لم تكن هي نفسها راضية عنها، وأصبحت المرآة ملازمة لها كلما وجدت فرصة للوقوف أمامها لحظات نوم أطفالها أو ذهابهم إلى المدرسة، إلى أن صرخ زوجها في وجهها ذات يوم قائلاً:

- لقد تعبت، تعبت من تفاهتك، من جهلك، تعبت..

كانت تلك الكلمات بمثابة الشرارة التي أشعلت وهج السؤال داخل أعماقها.

أعادت حساباتها مع نفسها، مع الواقع المحيط بها، وجدت نفسها فعلاً غارقة في مستنقع لا ترى فيه سوى نفسها، وخجلت

مما رأت من تفاهتها، وفي لحظات تصالحت فيها مع نفسها، أعلنت عن قرارها المفاجئ بالرجوع إلى مقاعد الدراسة.

سمعت صوت زوجها يقول:

هل ستظلين تحدقين في المرآة طويلاً؟؟

خرجت منها الكلمات بحرارة:

«نعم، كان هذا أفضل قرار أخذته»

ماذا تقولين؟؟

تنبهت لكلامها، ابتسمت، قالت:

- كنت أكلم نفسي

كان انتسابها إلى كلية الحقوق مجال تهكم واستهزاء في كل محيط أهلها ومعارفها، لم تجد من يثق بإصرارها وتحديها سوى زوجها، تابع مسيرتها بصبر وثقة، أحرزت النجاح تلو الآخر في مجال الدراسة، وتفانت في خدمة أطفالها وبيتها دون شكوى أو تذمر، ومع كل نجاح كانت تزيد من إثبات ذاتها ووجودها، ليس في حياة زوجها وأولادها فقط، وإنما في المجتمع برمته، وازداد ابتعادها عن مرآتها، كما زاد إحساسها بتفاهة اللحظات التي تقضيها أمامها، خاصة بعد نشرها لكتابها الأخير، التي تحكي فيه عن تجربتها في مجال المحاماة.

لكنها تحس اليوم برغبتها في الوقوف بين يديها واكتشاف آثار السنون عليها، بل تريد كشف حساب سريع على أنوثتها، رأت زوجها عبر المرآة متمدداً على الفراش، انتبهت إلى أنه يحدق

فيها بإعجاب. ما زالت نظراته المعجبة تربكها حتى بعد مرور كل هذه الأعوام، بصخبها وهدوئها.

اندفع ولدها داخل الغرفة:

- ألم تنته بعد يا أمي؟؟
  - بلی، انتهیت

وضعت اللمسات الأخيرة لأناقتها، وتأبطت ذراع زوجها من اليمين، وذراع ابنها من اليسار، وخرجت بينهما راضية عن تحقيق جزء من هدف وجودها في هذه الحياة.



القصت التاسعت

ولادة

## ولاوة

تـذرع الغرفة جيئة وذهابا، يتشنـج وجهها من تقلصات الآلام التـي تجتاحها، آثـار الخوف بادية عليها، لم تـرد أن تذهب إلى المستشفى، وكأنها تريد أن تؤخر ساعة الحسم، تقول:

- لم يحن الوقت بعد.

الأنظار متعلقة بها، تروح وتأتي معها، زوجها يسندها، تتعلق بعنقه وتشد، تتأوه بشدة، تسرع أمها إليها، تقول:

- من الأفضل أن تذهبي إلى المستشفى، فالطلقات تقترب تنتفض ابنتها، تقول:

- لننتظر قليلًا

ترد الأم بحنو:

- من مصلحتك يا ابنتي أن تكوني في المستشفى

تسمع بكاء ابنها الخافت، تسرع إليه، كانت موزعة بينه وبين ابنتها المشرفة على الولادة، تحتضنه تهدهده، تهمس في أذنه:

- ما بك يا ولدي؟ هيا حاول أن تنطق، بماذا تشعر؟؟

كان الحزن يحفُرُ أخاديد عميقة داخلها، تتغلب على ردمها بالصلاة والدعاء.

تذكر الأيام التي قضتها معه في المستشفى، كانت تقضي الليل تتناوب هي ووالده قراءة القرآن قرب أذنه، طيلة شهر

تقريباً وهو مسجى أمامها في غيبوبة، لا أثر للحياة فيه، سوى انتظام أنفاس قلبه، انطلقت تنهيدة منها، تمتمت «اللهم لك الحمد» كان بأعوامه الستة ملقى فوق كتفها كأنه طفل رضيع، ترجع إلى ابنتها، آلام الطلق تزداد حدة، تلتفت إلى صهرها:

- هيا يا بني، لنذهب إلى المستشفى.

سلمت ولدها لابنتها الأخرى، أوصتها به، كانت نظراته مسلطة عليها، تريد أن تقول شيئاً، لكنه لا يستطيع أن يصرخ، يتأوه، تذهب به أخته، تحاول أن تلهيه عن غياب أمه.

تخرج مع ابنتها، وتترك قلبها كله مع ابنها الصغير العاجز، كان شعلة من النشاط والحركة، لا يكاد يهدأ في مكان، إلا ساعات قليلة في الليل، تمتمت لاحول ولا قوة إلا بالله، إن ابنتها هي الأخرى في حاجة إليها في هذه اللحظة الحرجة من انبثاق الحياة، أخذت يدها بين يديها، تشد عليها، تنقل إليها بصمت طاقات واسعة من التحمل والصبر، حين عاينها الطبيب أمر بإدخالها فوراً إلى غرفة العمليات، الظاهر أن الولادة ستكون صعبة، دعت الله مخلصة أن يعين ابنتها، ويسلمها لها، فكرت أن هذا الضعف وتعسر الولادة ربما راجع إلى استنفاد طاقاتها في الحدث الأليم الذي أصاب أخاها، تسطرت الأحداث أمامها كشريط سينمائي...

كان رأسها يؤلمها بعد يوم حافل من التعب، تغذت وتمددت كي ترتاح قليلاً، ابنتها الحامل متمددة أمامها، ابنها الكبير يستعد للسفر إلى المدينة المجاورة حيث كان يتابع دراسته الجامعية، لم تستطع أن تغفو، كان بالها مشغولاً بولدها الصغير المشاغب، ظل يقفز أمامها، لم تدر أنها غفت، لكن حين انتبهت، لم تجد

ابنها إلى جوارها، نادت عليه، لم يجب، أحست بانقباض في صدرها «اللهم اجعله خيراً» بحثت عنه في كل مكان، لم تجده، لم تظهر أي قلق بين يدي ابنتها كي لا تتوتر، صعد أخوه إلى السطح، يبحث عنه، وجد الباب مفتوحاً، إلا أنه لا أثر لأخيه، هاتفت زوجها تسأله عنه، فربما يكون قد ذهب إليه، لكن لا أثر طلب منها زوجها ألا تقلق فربما يكون قد خرج للعب مع أطفال الحي، رغم أنها كانت لا تتركه يغيب عن عينيها إلا حين يذهب إلى المدرسة، خرجت كالمجنونة تبحث، تدعو «اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه»، الكل يبحث، لا أثر له، ابنتها الحامل تكاد تموت من القلق، كان الأصغر، وكان الجميع يحبه، تصعد وتنزل بسرعة، وكأن لا شيء في بطنها، صعد ابنها للمرة العاشرة إلى السطح يبحث، كان قلبه يقول له إنه هناك، قفز إلى سطح البيت المجاور المهجور، أطل في القاع، كان بينه وبين السطح أكثر من ستة أو سبعة أمتار، سمعته يصرخ:

## - إنه هنا أمي

كان ممدداً وسط البيت، لا يتحرك، أسرع إلى الباب وحطمه، أخذ أخاه بين يديه، وسلمه إلى أمه، كان شاحب الوجه، لا أثر للدماء فيه، سوى خدش صغير في جبينه، وسط صراخ ابنتها وهول الموقف، لم تصرخ، كان قلبها يتقطع ويدعو «اللهم لطفك»، مددته على الفراش تنتظر وصول والده لنقله إلى المستشفى، لم تترك أي أحد يقترب منه، خشية زعزعة رأسه، وظلت منكبة عليه، تحتضنه بعينيها وأنفاسها، إلى أن وصل إلى العناية المركزة، بعد سلسلة من الفحوصات والأشعة، أجمع الأطباء أن خلايا في مخه قد ماتت بسبب سقوطه من على السطح، وأنه سيظل في غيبوبة إلى ما شاء الله، كان وقع نتيجة الفحوصات

قاسياً عليها وعلى والده وعلى كل الأسرة، ظلت بين يديه ترعاه، لا تكاد تفارق عيناها جسده الهامد، إلا من أنين خافت يطلقه بين الحين والآخر، في الليل كانت تتناوب مع والده الجلوس بين يديه وقراءة ما تيسر من القرآن، وحين تضع جسمها على الفراش لترتاح، تظل تتقلب فيه إلى أن تسمع أذان الفجر، لكم صار الزمن ثقيلاً تلك الأيام، فمع محاولاتها المتكررة لتسريع إيقاعه بالاستسلام والانتظار، إلا أن الأحزان كانت تشده إلى لحظات تهيمن فيها التوقعات الأليمة، وعلى الرغم من كل شيء، كانت تقتها في الله كبيرة واسعة، وكان الدعاء وتلاوة القرآن يشرح صدرها، ويعينها على الصمود، وبعد شهر كامل، بدأ يستيقظ، بدأت ملامح الحياة تعود إليه، لكن عادت إلى نصفه الأيسر، أما بدأت ملامح الحياة تعود إليه، لكن عادت إلى نصفه الأيسر، أما فلم يعد بأيديهم شيءٌ، في البيت تفرغت له تماماً، وبدأت تدربه من جديد على استخدام جسده كله، والحمد لله، كان يتحسن من جديد على استخدام جسده كله، والحمد لله، كان يتحسن من جديد على استخدام جسده كله، والحمد لله، كان يتحسن من بعديد على استخدام جسده كله، والحمد الله، كان يتحسن من بعديد على استخدام بستطع بعد النطق.

سحبت نفسها من الذكرى المؤلمة، كان صهرها يذرع الغرفة جيئة وذهاباً، ملامح القلق والترقب بادية عليه، أصاخت السمع، كان المستشفى هادئاً، التجأت إلى الله كما تفعل دائماً، انفتح الباب، خرجت ممرضة تقول:

- «الحمد لله على السلامة، رزقكم الله ببنت مثل القمر»

ما إن فتحت فمها لترد عليها حتى رن المحمول، كانت ابنتها التي تركتها في البيت، قالت بكلمات متقطعة:

- «أمي لقد تكلم، نطق، حين خرجتم ظل يبكي، كنت أحاول الهاءه، كان يشير إلى الباب ويبكي، ويزم فمه، ويبكي ويزم فمه، وفجأة نطق، نطق يا أمي، ها هو اسمعي». جاءها صوته الحبيب،

«مّا مّا مّا مّا»، انهمرت الدموع من عينيها شلالات، أخذت تدور على نفسها وتقول:

- الحمد لله لقد نطق، الحمد لله لقد نطق، نطق يا إلهي.

كان كل من في المستشفى ينظر إليها بدهشة، يستغربون من هنه المرأة التي كانت تظهر الوقار تخرج عن طورها وتتصرف بغرابة، حضنت صهرها بحب، وقالت:

- «سبحان الله، مع أول صرخة جديدة لطفلتنا نطق ابني، أليست هذه رسالة؟؟»

لم يجبها، فقد تعلقت عيناه بطفلته تحضنها أمها، وقال: «سبحان الله، اللهم لك الحمد».



# القصة العاشرة الكرة

#### -1-

رمى الكرة عالياً، انحرفت عن مسارها، وسقطت على سطح المنزل المجاور، توقف ساهما ينظر إلى النافذة تارة، وإلى السطح تارة أخرى.

اشتراها له أخوه الكبير البارحة فقط، أوصاه بالمحافظة عليها، لأنه كما قال لن يشتري كرة كل شهرين. حاول تسلق النافذة، لم يستطع، أخرج كرسياً وثبته أمامها، كانت المسافة ما تزال طويلة، بان الحزن على وجهه، تكاد الدموع تفر من عينيه، تذكر قول والده:

- «كن رجلًا ولا تبك»

بَلَعَ ريقه بصعوبة، وجلس على الكرسي يفكر في ورطته، لما أتى أخوه في الليل، وجده جالساً أمام المنزل، وهموم الدنيا على كتفيه، بادره قائلاً:

- «ما بك؟ لم لا تلعب مع أطفال الحي؟»

لمًّا لم يرد عليه، تركَّهُ ودخل بعد قليل، أطل عليه قائلًا:

- «هيه، أين الكرة؟»

طأطأ رأسه، تابع أخوه ضاحكاً:

- «انتهینا من ضوضائها ومن ضوضاء شرائها مرة أخرى، أليس كذلك؟»

#### ربت على رأسه بمحبة وقال:

- «اتفقنا إذا ضاعت منك الكرة ألا نشتريها لك إلا إذا وفرت ثمنها، وها هي قد ضاعت، هيا، ادخل واغسل وجهك»

دخل البيت متثاقلًا، كان يفكر في كرته، وفي اللعب، أطفال الحي لا يريدون أن يلعبوا معه إلا إذا أغراهم بشيء، وقد اشترى الكرة خصيصاً كي يلعب معهم هذه العطلة، لكن في اليوم الأول منها ضاعت الكرة. لم يستطع أن يتعشى، أو يشاهد التلفزيون، وانسحب إلى فراشه مبكراً، ولشدة حزنه لم يستطع النوم أيضاً، ظل يتقلب في فراشه، لم يغمض جفنه إلا بعد أن قرر القفز إلى سطح البيت المجاور في الصباح كي يأخذ كرته.

في الصباح، استيقظ باكراً، انتظر خروج والده وأخيه، وطلع إلى سطح بيته، صحبه أحد أطفال الحي، بعد أن حكى له مشكلته. كان السور بين السطحين عالياً، أتيا بسلم، وضعاه بجانب السور، وتسلقاه، قفزا إلى الحافة، تعاونا على قلب السلم إلى الجهة المقابلة، وهبطا إلى أسفل. كانت الكرة ملقاة في ركن قصي، أخذها بفرح، ما كاد يلتقطها بين يديه حتى سمع صراخ صديقه، كان يصرخ بهستيريا ويشير بيده إلى أسفل، نظر بدوره، شرع في صراخ مفاجئ، ثم لم يدريا كيف تسلقا السلم، تركاه وراءهما وقفزا، وصلا إلى المطبخ، تلقتهما أمه متسائلة:

#### - ما هذا الصراخ؟؟

كانا صفراوين مثل قشرة بطيخ، سقطا أرضاً، الدماء تسيل من ساقيهما، والأم تصرخ:

- «ماذا بكما؟؟؟ أين كنتما؟»

بعد جهد استطاعت تهدئتهما ... لم تفهم منهما سوى عبارة «جارتنا أصبحت سوداء، وهي مرمية على الأرض»، انتقل الذعر إلى الأم، أسرعت إلى الاتصال بزوجها، لم تمض فترة طويلة حتى جاء مع مجموعة من الشرطة.

اقتحموا المنزل المجاور، كان هيكلًا عظمياً ممدداً على أريكة وسـط الدار، بعد المعاينة، نقلوه إلى المعمل الجنائي لفحصه، وانتقلت الأسرة إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

-2-

دخلت الأسرة في سين وجيم مع المحققين، كانت الأم لا تكاد تخرج من المنزل إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة، فإذا بها تذهب كل يوم إلى مركز الشرطة مع ولدها مكتشف الجثة، تظل هناك تنتظر إلى أن يُنادى عليها، فتكرر ما قالته منذ اليوم الأول، لم تر شيئاً، لم تلاحظ شيئاً، لا تعرف من يسكن هناك منذ أن رحلت جارتهم لتعيش مع ابنها، أما الولد، فيعيد سبب قفزه إلى سطح الجيران، وحين يصل إلى وقت اكتشافه مع صديقه للجثة، يصفر وجهه، وتتلعثم الكلمات في فمه، ولا يكاد ينتهي حتى يبدأ بالبكاء.

لم يستطع أحد أن يلوم الولد على فعلته، لأنه منذ ذلك اليوم وهـو ساهم، منطو على نفسه، عيناه زائغتان، يطلب من والديه أن ينام معهما في غرفة نومهما. لم يعد يقفز فوق ظهر أخيه ويتعلق في عنق والده كما اعتاد حين يدخلان معاً، ولم يعد يخرج للعب مع أطفال الحي، حتى إنه أخفى الكرة تحت السرير،انتبهت الأسـرة إلى ضرورة تغيير نمط حياتها، ابتداء من تصرفاتها إلى علاقاتها مع بعضها البعض أو مع جيرانها المحيطين بها. فحاول

الأخ أن يخرج أخاه مما هو فيه، بدأ يصحبه إلى المسجد، ويقضي معه وقتاً أطول، كما بدأ والده يروي له قصصاً عن أبطال مروا في التاريخ كانوا يواجهون المخاطر بشجاعة ولا يخافون.



### القصة الحادية عشر لعبة المحياة

#### لعبت المياة

لم أغمض جفني طيلة الليل، اليوم سأذهب إلى طنجة للقاء الأحباب، طول العام وأنا أمني النفس بلقائهم، برجوعهم إلى الوطن، أتصبر على فراقهم بالانغماس في العمل، كنت أرهق نفسي أحياناً، والاينقذني سوى ابنتي تضغط عليَّ كي أرتاح، كنت أعلم أن الراحة تعني التفكير فيهم ليل نهار، في ضحكاتهم المشرقة، في لمساتهم الحانية، أحمد الله أن هيأ لي فرصة الانتقال إلى مسكن آخر، فما عدت أطيق الحياة لحظة واحدة في البيت القديم، كنت أعرف أني أودع كل ذكرياتي فيه، لكن هــذا الوداع أرحم من أطيافهـم المنتشرة في كل مكان، تناديني، كنت أكاد أراهم يتحركون في أرجاء البيت، ضحكاتهم الطفولية تتأرجِح في كل الأنحاء، تعذبني، تشعرني باليأس والتعب، ارتحت قليــ لا في البيت الجديد، على الأقل لا أرى أطيافهم الحبيبة إلا في داخلي. لكم أشتاق إليهم، إلى ضمهم، إلى التحلق حول مائدة الطعام كل يوم، أستمع إلى حواراتهم، إلى لهوهم، ضحكاتهم، شجاراتهم، رحلوا الواحد بعد الآخر، البنتان مع زوجيهما، والابن للدراسة.

أحاول الوصول إلى المطار متأخرة كي لا أنتظر طويلًا، فأكثر ما يعذبني الانتظار، أحس بقلبي يتقطع كل ثانية، ويكاد يقفز من أضلعي، يا إلهي يمر عليَّ العام بحنينه وعذاباته وأشواقه، وأتحمله، إلا أن هذه اللحظات أكاد لا أتحملها.

أمد رأسي بين الجموع المتراصة، الكل متلهف إلى الانخراط في لحظات اللقاء الحلوة. لقاء وعناق وقبلات، لا يتحملني جسدي، أكاد أنهارٌ، يقودني زوجي إلى مقعد لأجلس، ما أكاد أستقر فيه حتى أقفز واقفة على رجلي، أتطلع إلى باب المرور عساهم يهلون، يهتف بى:

- «ها هم لقد وصلوا، الحمدلله على السلامة»

أحسست بنفسي خفيفة، أطير، لم أعد أرى أحداً، أو أحس بأحد سواهم ارتموا في حضني مجدداً، تنساب الدموع، تختلط، آخذ وجه كل واحد منهم بين يدي، أغوص فيه، أشعر بروحي ترجع إلي، تتوحد معهم.

انصرمت الأيام بسرعة، كأنهم لم يغيبوا عني لحظة واحدة، لم أكن أريد التفكير في أنهم سيغادرون من جديد، ليتابعوا حياتهم التي بدأوها هناك، وسيأخذون معهم كل طعم. وانغمست في اللعب مع أحفادي، في تدليلهم، في منحهم بعض ما يفتقدونه مني، كنت أحاول أن أترك بصمة مني على قلوبهم الصغيرة، لعلهم لا ينسونني في زحمة البعد.

وككل مرة، أودعهم، وأخرج من المطار، تنساب دموعي بغزارة بعيداً عنهم، أفقد شهيتي لكل شيء، أغرق في كل عمل يبعدني عن التفكير فيهم، وكل يوم أنتظر خبر لقاء جديد.



### القصة الثانية عشر تعلم

#### تعلع

وضعت يديّ خلف رأسي، أغمضت عينيّ متأوها، أضعتها بسبب غلظتي وجفائي، ولهوي أيضاً. رن المحمول، تطلعت إلى الرقم الذي أضاع قسطاً وافراً من وقتي. أقر أن غلطتي تكمن في سعة رغباتي، وها أنا مركون في سريري، لا حول لي ولا قوة، مثخن بالجراح، تئن عذاباتي أكثر مما تئن جراحي، كنت بحاجة إلى شجاعة أكبر كي أتحمل معاول أفكاري، كما كنت بحاجة إلى وقت أكثر أتجاوز فيه عجزي، لم أدر أنني غفوت حتى استيقظت فزعاً على صوت المحمول قالت:

- «كيف حالك الليلة؟»

غمغمت:

- «كما تركتني»

سمغتُ تنهيدتُها، كادت تحرق أذني، قالت:

- «أتمنى لك الصحة العاجلة»

أحسست من كلامها كأنها تودعني، لم أنتبه إلى أنها أقفلت الخط حتى تيبست يدي من الألم، كنت قد تقدمت لخطبتها بعد أن لفتت نظري برقتها وثقافتها، كنت دائماً أتوق إلى الزواج من امرأة مثقفة، تفهم الحياة من حولها، وتتجاوز عن كثير من الأمور التي تكشف عن انخراطها في حياة العصر ومتطلباته، دون أن تفرض علي أي حصار، فقد ضقت ذرعاً بالحصار الذي كانت تفرضه أمي على أبي، إلى أن هجرنا، ولم نعد نسمع أي

أخبار عنه. كنت قد جنيت مالاً وفيراً من تجارتي، بعد أن ذقت جميع ألوان الكفاح والجري، والمرمطة في الشوارع، والتشرد، عبرها، حرمت نفسي من كل المتع، كنت أضع القرش بجانب القرش، حتى أيقنت أنني أصبحت مالكاً لشروة لا بأس بها، تجعلني أعيش سلطان زماني، حين تقدمت إليها، وافقت بعد سلسلة من اللقاءات، أعلنت بعدها أنها ترضى بي زوجاً، لكنها وضعت حدوداً بيني وبينها، بل قالت بصراحة إنها لن تسلم لي جسدها إلا بعد الزواج، رغم ضيقي من عقليتها الرجعية، إلا أن ما أني استسلمت، ممنياً نفسي بالتمتع ولو بعد حين، إلا أن ما كان يغيظني هو تأجيلها لتحديد موعد الزواج، بحجة التعارف والتفاهم أكثر.

كنا قد حددنا موعداً للزواج، حين التقيت بأحلام، انجرفت معها هي علاقة صاخبة دون أن أشعر بأي تورط، عشت معها في بيتها المطل على الحديقة العمومية التي كثيراً ما نمت فيها، ومنذ أن وطئت قدمى البيت، والنوافذ مغلقة.

كنت أعتقد أنها مطلقة، أو أرملة، الحقيقة أنني لم أسألها، فما كان يعنيني هو التمتع بفتنتها الجارفة، حتى اللحظات التي كنت أفترق عنها في عملي أو في زيارة خطيبتي، كانت تناديني عبر المحمول، وندخل في حوار حار تشتعل فيه الرغبة باللقاء. كنت أشعر أنها تجذبني نحو قاع لا قرار له، خاصة بعد كل مبلغ أسحبه لها من البنك، لكن مع تدليلي، والكلام الحلو الذي كان يخلب لبي، ومع أسلحة أنوثتها الفتاكة التي كانت تشهرها أمام رغباتي كل ليلة، لم أتوقف مطلقاً كي أتساءل، مجرد تساؤل لم يخطر ببالي، إلى أن بدأت أشعر بالتعب، ظننته تعباً عابراً، وحين كشفت عند الطبيب، صدمتني الحقيقة، إني مريض بمرض

تناسلي معد، حتى تلك الحظة، لم أعرف أن أحلام هي السبب، بل جلست معها أحكي عن مرضي، وأتذكر نساء عابرات مررن في حياتي، وأني سأحرم نفسي منها كي لا تصاب بالعدوى.

حرصت تلك الليلة أن تشهر أسلحتها الفتاكة أمام عيني، وقعت لها شيكاً على بياض، واندمجنا في رغبات عاتية. حين فطنت، عنفت نفسي، لكن ضحكاتها المستهزئة أدخلت الشك في قلبي. بدأت تتهرب مني دون أدنى اعتبار لأي شيء، استرجعت تفاصيل علاقتي بها، أدركت أنها هي التي نقلت العدوى إليّ، حاولت أن أنتقم منها، أسترجع مالي الذي أهدرته في لحظات ضعف وكفر.

راقبتها، وجدت أصنافاً من الرجال تدخل وتخرج، أنبتُ نفسي، كيف لم أفطن إلى انحطاطها وضاعتها، ترقبت فرصة لأجدها وحدها واقتحمت عليها البيت. حاولت أن تغريني من جديد، كدت أضعف، لكن تذكرت مرضي، وأني وإن ضعفت لن أقدر عليها، استجمعت كل قوتي وحاصرتها، بالرقة، بالقوة، لكن كل أنواع الحصار لم تُجد معها نفعاً كي أسترجع ولو جزءاً بسيطاً من ثروتي، كانت تراقبني ببرودة، حين طال الوقت، قالت:

- «البيت أمامك، فتش فيه كما تريد، لن تجد فيه شيئاً»

كالمجنون فتشت كل ركن، كل الأدراج، لم أجد سوى إسورة وبضع خواتم.. أخذتها، ودفعتها حتى كادت تقع وخرجت.

كنت أتابع الدواء، وأزور خطيبتي بانتظام، بدأت أقنعها بالخروج معي أحياناً، أحسست أنني أقترب منها رغم المسافات التي تبعد كل عقلية عن الأخرى.

وفي إحدى المساءات القريبة، لما كنت أتجول مع خطيبتي، اعترض طريقي شخصان لا أعرفهما، أشبعاني ضرباً تحت عيني خطيبتي، وأعين المارة وصراخهم، لما انتهيا مني، كنت متكوماً على الأرض كخرقة بالية، وقبل أن أغيب عن الوعي، شاهدت رجلين تقتربان مني، تركلاني، وصوت أحلام يقول بتشف:

«لتتعلم مرة أخرى ألا تلتفت إلى الوراء، ولتعلم أنني لا أُرجع شيئاً أخذته أبداً مهما كانت الظروف»

حين استيقظت من غيبوبتي كان الندم يلفني، وكانت خطيبتي بعيدة المنال.. هي توغل في صفائها.. وأنا غير قادر على الخروج من حفرة أمعنت في حفرها بانجذابي نحو نداءات الحمأ المسنون بداخلي في لحظات ضعفي.



## القصة الثالثة عشر الوظيفة

### اللوظيفت

جلست على قارعة الطريق، منهكة، لم تعد تهتم بنظرات المارة، فللمرة الثانية من كل عام وهي ترسب في الامتحانات الشفوية، فبعد الانتقاء حسب النقط، تتقدم للمباراة في كل مرة تنجح في الامتحانات الكتابية، لكن بقدرة قادر لا تستطيع العبور إلى النجاح النهائي، يقال إن هناك اعتبارات خاصة لا تستطيع سبر أسرارها، فكرت بتأمل: «لكني أستطيع، إلا أنها أسرار مخزية لن أسامح نفسي إذا ملكتها»، وهذه هي المرة الثالثة التي يلح عليها زوجها من أجل المشاركة في المباراة، وانتظار النجاح والرزق من الله.

تسافر من مدينتها إلى مدينة أخرى، تترك طفلتيها لأمها، بكاؤهما لحظة توديعهما يحيل قلبها مزقاً، يسافر معها زوجها، فمنذ أن تزوجا وهما يعيشان في حالة طوارئ، كانت تنهي دراستها الجامعية في مدينتها حين تقدم لخطبتها، منذ اللحظة الأولى التي التقته عرفت أنه سيسكن قلبها متربعاً، وأنه يحقق الحديث «فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير». تزوجا وسافرت معه إلى بلدة مجاورة.

بعد انقضاء الصيف، رجعت إلى منزل والديها لتتابع دراستها، ورغم أنه كان يشعرها دائماً بحاجته إليها، ورغبته في الاستقرار معها في منزلهما، إلا أنه لم يكن يتذمر من افتراقها عنه، بل كان يشجعها، وخاصة أنها دائماً تنجح بتفوق ويقول لها:

- إن العلم فريضة، وما دمنا نستطيع تحصيله فإنَّ علينا أن نصبر.

حين ازدادت ابنتهما الأولى، أحسا بالتعب أكثر، وبوطأة عدم الاستقرار تجشم على صدريهما، لكنهما تحملا بصبر، إلا أن بعض الفقاعات أصبحت تطفو على السطح أحياناً، ولما ازدادت الابنة الثانية، كادا يفقدان السيطرة على حياتهما، لكنها توجت هذه المرحلة بتخرجها بامتياز، فذابت كل الفقاعات، وتمكنا من إدارة دفة الحياة بينهما. وأكثر ما كان ينغص عليها حياتها، الانتظار الممل لمباراة أو فرصة عمل حتى لا تُهدر إمكانياتها المعرفية، وتثبت فيه جدارتها ووجودها، وتساعد على تخفيف قسوة الزمن مادياً، لكن هذه هي المرة الثالثة التي تتقدم فيها للمباراة نفسها، وككل مرة نجحت في الكتابي وها هي تنتظر الشفوى، قالت لزوجها بيأس:

- «الأفضل أن نرجع، لا أرى أي فائدة في الانتظار، فالنتيجة واحدة، بالإضافة إلى أنني اشتقت إلى الطفلتين».

ضغط على يدها بحنان وقال:

- «إن في الاستسلام هزيمة، وفي الصمود والإلحاح فوزاً عظيماً» قالت:

- «أنت من تقول ذلك؟؟ وإلى متى؟ لقد تعبت»

قال:

- «هيا، لا ييأس من روح الله إلا القوم... أليس كذلك؟»

تريد أن تطير إلى طفلتيها، تحضنهما، تمحي في دفء قبلاتهما صقيع الإحباط واليأسر. نهضت بتثاقل، يممت شطر المؤسسة التي ستُعلق فيها النتائج النهائية، أكوام من الطلبة والطالبات، متناثرة في المكان، تعلن أن الحياة اعتل نسيجها، قالت بحزن:

- «إلى أي حد الإنسان رخيص في بلادي»



### القصة الرابعة عشر تماس

#### تہاس

يئن البياض من آلام الجراح، ومن انسكاب السواد في شقوقه الغامضة، فأحتاج إلى أنوار وأسماء وأوتار، تفتض سهاد الوجود، تتخطى أسوار الابتذال والضياع.

أقلّب كتبي، أوراقي، كلمات منثورة هنا وهناك، تتسلل منها معان ودلالات تمارس غوايتها على قلبي وعقلي، وعلى جسدي أيضاً، أتشظى برائحة الكلمات، ألملم وجودي، أسئلة مشاغبة تصّاعد من عمق كآبتي، تماس بين بياض الصفحات وسواد القلم، تنبثق شرارات، تنزلق فوق المجازات المتدافعة. يضج الواقع بصرخات تشق الفؤاد، يجثم على أنفاسي، يزاحم اقتناعي، يستحضر ألغاماً تفترش دروب مساراتي. تحاول إقبار شرعية شامخة، أحتمي بلحظات العشق المعرفي، بالتشكلات الجمالية، تطلمعاني الحياة، الصمت المصاحب في كل جلساتي، يتحلل، يتحول إلى ذرات تتجمع، تتشكل عبارات صاحية تنتظر الخطوات القادمة.

ترتع داخل أعماقي حيوات أخريات، أرهف السمع لنبضاتها، لإيقاعها اليومي، أوشك على الوصول إلى أسئلتها الشاردة في دهاليزي، ينبثق صوت عن متاهات متراصة يهتف بي:

- «اكتبي حكاية عن ساكن الجب، ذاك الذي يخفي بين فكي ثعبان سؤاله، وتحت جلده يخفي ظلال صحو منهمر من شلالات صافية، ويخشى أن يسافر عبر جناح أشعة انهمرت من أسرار الحروف وأحلام الكلمات.. اكتبي، عساك أن تستطيعي فك قيوده، عساك أن تحركي رتابة أوهامه.. اكتبي واطرزي وشاحاً بلورياً، تطل منه كاثنات ممزوجة بشدة الجذور ورحمتها».

أمتطي صهيل البوح، أسافر نحو انبثاق سرمدي، أتزود بالنقاء والصفاء، ثم أرجع إلى قواعدي غانمة بوعد مشرق، فأشرع فسحة جديدة للغوايات، وأغوص في تماس البياض مع السواد.



### القصة الخامسة عشر وصلة المخبز

### وصلته لالخبز

كانت تحمل على كتفيها سنينها التي ما فتئت تتجه بها باندفاع نحو عالم مليء بأحاسيس شتى. جميلة، غامضة، متناقضة وحزينة، في يدها وصلة الخبز، وعلى رأسها خرقة بالية تضم شعرها الكستاني الناعم، خصلة نافرة تنساب فوق جبينها، تضعها خلف أذنها بعنف وقلق. يتراءى لها الفرن بعيداً في آخر الدرب، صامتاً مثل مغارة عميقة. كانت دائماً تعتقد أنها إن دخلت إلى قلبها سوف تجد طريقها إلى البحر، يتمدد إلى ما لا نهاية، يبتدئ بقطرات جارية من وجه الفرّان وجسمه لترتقي عبر النار المتأججة، وتنطلق إلى فضاءات البحر الرحبة، تغتسل مما علق بها من ملح أجاج، فما بال هذه المغارة الآن تطل على الموت؟؟

خطواتها تزداد تباطؤاً كلما غاصت في الأتربة الطينية التي تزين الدرب. تعالى صفير خلف عتمة القوس الممتد فوق رأسها، جفلت، ارتجفت الوصلة بين يديها، شاهدت بطرف عينيها مجموعة من صبيان الحي يلتفون حول كشك صغير للحلوى وأشياء أخرى لا تعرفها. منذ مدة طويلة حرم عليها أخوها الاقتراب منهم قائلاً: إنهم فتية فاسدون ويبيعون الحرام، ليست قليلة من الحلوى، والصبية الذين كانوا لايثيرون اهتمامها، أو كانت تدخل مع بعضهم – في أغلب الأحيان – في مشاجرات طفولية تتطور بسرعة لتصل إلى شجار عنيف بين أمهاتهم، هؤلاء الصبية أصبحت تضطرب وتقلق كلما مرت بهم، وأحست بنظراتهم وتعليقاتهم.

زادت خطواتها اتساعاً، لمحت صديق أخيها متكئاً على الحائط مطرق الرأس. تراءت لها صورة أخيها متوسطاً شلة

أصحاب القاطنين في الحومة، أو في الأحياء المجاورة، تحت إبط كتابه الـذي كان لا يُرى من دونه، وهو يتحدث باستغراق وحماس، يتمايل في نشوة كلما تركزت حوله العيون، وأصبح الصمت سيد المكان، فيزداد صوته انخفاضاً وسكينة. تكاد تلمحه يلتفت إليها، يقطع حديثه بسرعة ويتجه نحوها ناهراً إياها بحب:

- «ألـم أقل لـك إنك أصبحـت كبيرة على حمـل الوصلة إلى الفـرن؟ لـي كلام قاس مع ذلك الولـد التافه الـذي يترك أخته الأكبر تحمل الخبز».

وتتوحد معه في حالته التي يكون عليها فتحس بتلك السكينة والأمان التي تشع منه تتغلغل داخلها ، تتسع وتكبر، تتمدد في عمرها، تعلقت في عنقه من خلف منذ أكثر من أربع سنوات، يوم زفّ خبر حصوله على الإجازة إلى والدته، كانت معها على السطح تساعدها في نشر الغسيل حين أطل بصمت واحتضنهما قائلاً:

- «ادعي لي يا أمي أن أجد عملًا مناسباً لتطلعاتي»

بدأ سيل من الدعاء ينساب منها بين بكائها وشهيقها، سمعته يهتف بحنان:

- «أتبكين حتى في الفرح يا أمي، دعيني يا أمي أستحم فيها عساني أتخلص من خوفي»

تهتف بحرقة:

- «ربنا يسهل لك يا ولدي».

لـم تدر أنها ظلت متسمـرة أمام صاحب أخيهـا حتى سمعته يناديها بحزن:

- «ما لك؟»

لم تستطع قدماها أن تخطوا خطوة واحدة، كانت الذكري تتساقط عليها، تتجاذبها كلما مرت من الدرب، تتركها في المنزل جاثمة في كل ركن، مخيمة فوق رأس والديها، في أعماقها، ها هي تلتقيها في الدرب، تحاصرها، تدير رأسها، كانت في أغلب الأحيان تراه يتفرد بالحديث مع أصحابه وهم يستمعون باهتمام، لم تكن تدرى سر الانجذاب في كلامه، سواء في المنزل أم في الخارج. ما كانت تدريه ومتأكدة منه أنها تحبه كثيرا، فقد كان يفتح أمامها عوالم تكاد تعيش فيها، وتنغمس مع شخصياتها، يبذر في أعماقها اقتناعات تنمو ببطء وإصرار، تتشكل منها أحوال تشعرها بالقلق والتوتر والخوف، وأحيانا تنقلب إلى مقامات عالية تسمو بها. كانت تتطلع بشغف إلى طيفور العشاء، تنهى صنع الشاى باللويزة التي يحبها بسرعة وتجلس قبالته تنتظر اجتماع الجميع قبل أن يسترسل بهم الحديث إلى جوانب شتى تفهمها أحياناً، وأحياناً أخرى لا تكاد تفهمها، وبخاصة حين يدخل في نقاش طويل مع والده حول فلسطين والاحتلال والدماء التي تجرى كل يوم دون أن تجد من ينتصر لها. كانت أصواتهما تحتدّ وتكتسى طابعا حزينا إلى أن ينتهي به الحديث إلى رواية قصة من قصص الأبطال الذين استطاعوا تغيير التاريخ وتحرير البلاد عبر بحر متلاطم تمتد أمواجه صخباً وهدوءاً، رذاذها يلامس اليابسة يرطب ما تشقق، ويصد أفواج المحتلين. معظم القصص كما كان يقول حقيقية تتلألأ في تاريخ الأمة، أو تنساب من فم والده طرية وهو يتحدث عن مرحلة المقاومة ضد الاحتلال. تذكرت أنهم كانوا يلتقطونها بلهفة تشعرها بمشاعر غامضة من الفرحة والاعتزاز. كانت هذه المشاعر تكاد تجعلها تثور على عمرها الصغير ببطء وملل في انتظار شيء لا تدريه قد يأتي، وخاصة حين يعيد أخوها صياغة ما يتلقف ه من والده من حكايات المقاومة والبحث عن إثبات الوجود في العالم ويقرؤها عليها، وكثيراً ما كانت توقف اندفاعه في القراءة لتسأله عن أشياء عدة لا تفهمها، لم يكن يغضب أو يشور كما يفعل بعض أساتذتها في الإعدادية حين تسألهم عما يغمض عليها من دروس، وإنما يعيد القراءة شارحاً كل ما لم تكن تفهمه بهدوء يتسلل إلى أعماقها، يشعل فيها أسئلة شاسعة تطل على بحور متلاطمة. انتبهت من ذكرياتها على صوت ملح:

- «ألم يكن يمنعك من الذهاب إلى الفرن؟؟ فعلاً لقد كبرت»

طأطأت رأسها لمسح الدموع التي أغرقت وجنتيها. حين رفعته، وجدته منتصباً أمامها، لا.. ليس هو، بلى، لايمكن أن يكون البحر قد ابتلعه بهذه البساطة، إنه يفكر كثيراً في كل خطوة قبل أن يخطوها. كانت تحس في أيامه الأخيرة أنه يخفي شيئاً عنهم، كثيراً ما كانت تضبطه ساهماً شارداً، كتفاه متهدلتان كأن هموم الدنيا فوقها، إلى أن فجّر يوماً قرار سفره إلى الضفة الأخرى. بكت والدته، ظل والده صامتاً، لكنها كانت فرحة تتطلع إلى يوم يمكن أن تلحق به، فيشاهدان آثار أجدادهما، كان يقول لها دائماً:

- «لقد أخذت عيناكِ لون الأندلس» ويضيف ضاحكاً: - ولونُ شعرك يشبه لون اعتماد ...

سلمت صديقه وصلة الخبر بعد أن أحست بكتفيها تتصلبان من الألم، انتقل الألم إلى صدرها وقلبها، انتشر في كل جسمها يتصارع معها. سارت أمامه بخطى مرتعشة، هل حقاً غرق في البحر مع غيره من المهاجرين، وأصبحت الآمال والأحلام لقمة للسمك؟ هل انتهى بالفعل والقوة؟؟ تصلبت خطواتها، ثم اندفعت عائدة إلى البيت.. لا لم ينته بعد.. قالت بصوت يرتجف انفعالاً:

- «أمي لن أذهب بعد اليوم إلى الفرن، إنه طريق محدود»

تعالى الطنين، أحست برأسها يدور، أضافت:

- «لـن أستسلـم لأجراس الهزيمة، وسـوف أسلم مهمة الفرن لأخي الأصغر كـي يغتسل أيضاً بقطرات العرق الجارف للزيف، فعـلا لقـد كبرت ولن تستطيع أشباح البـلادة التخييم في بحر مداركي أو سد منافذ انطلاقي».

انغمست في مشاعرها المتباينة تغترف من كتب أخيها وأوراقه الخاصة، ولم تسمع والدتها وهي تنتحب في صمت.



### القصة الساوسة عشر

حكاية عُهْر

### حكايته عُهْر

كان العمر يتسرب مني عبر متاهات الحصار، حصار لفني مننذ الليلة الأولى التي وضعت رجلي فيما يسميه البعض قفص الزواج. أحاول أن أفر منه، لكنه مضروب حوالي بإحكام. كل مرة يتفتق خيالي عن زوغان، تستقبلني زوجتي بأسارير منفرجة، تطلق ذبذبات تنفذ عبرها إلى أقصى تلافيف رأسي، فينقلب الخيال حسيراً، وأعود أمرغ قلبي في عتبات رضاها، وأصطنع نجوماً على مقاس حنانها ورقتها، وبراءتها أيضاً.

دلفت إلى المنزل، الصمت يلفه بوحشة غريبة. حفظت تضاريس كل ركن فيه، ودخلت معه في ألفة جميلة منذ أن ملأته بأنفاسها ورائحتها. أجر نفسي عبر الممر لأصل إلى غرفة نومي، بدا لي طويلاً لا ينتهي، أبصرت في المرآة جسداً منهوكاً، تهدلت كتفاه، وجف عوده، وانطفأ بريق الحياة من عينيه. رن الهاتف، ابنتي على الطرف الآخر تطمئن على وصولي بالسلامة. حين وصلني صوتها انتعشت قليلاً، كانت بلسكماً شفافاً ألملم به انسكابي على أدراج الحياة، وكانت حفيدتي تنعش روحي بضحكاتها ومداعباتها، لكني لم أكن أريد أن أثقل عليها بوجودي، وأكتفي بزيارة أسبوعية أتزود منها ما يعينني على تحمل الأسبوع الآتي. ظللت أجر نفسي وسط المنزل، أقتل زمناً يطول حتى يصبح ثعباناً يخنقني.

تمددت في الفراش، ما زال الطيف الحبيب يلازمه، يخفف من قسوة الوحدة فيه.

أطفأت النور استسلمت لاستجلاب غواية الانفلات من الحصار، نظمت كلمات وأحداثاً، مددت يدي، ارتطمت بالفراغ،

لم تكن موجودة للنفاذ إلى تلافيف رأسي، ولفّي في بوتقة الحب والمودة والحنان، وصَرْفي عن غوايات تعبر رأسي. أتتني كلمات ابنتى:

- «من غير المناسب أن تظل وحدك يا أبي، الوحدانية لم تُعط إلا للحق سبحانه، تزوج امرأة تخفف عنك وحدتك، وترعاك، وتعينك على مواصلة الطريق، أعرف أنها مسألة صعبة عليك وعلينا جميعاً أن نرى امرأة أخرى تحل محل أمي رحمها الله، لكن هذا قدر الله، ولا بد للحياة أن تستمر».

لـم تستطع يومئد أن تنهي كلامها، وانهمرت دموعها التي تحاول دائماً أن تحجبها عني كي لا تزيد من عذاباتي كلما أتينا على ذكر أمها المرحومة، ولم ألتفت إلى كلماتها، لأني كنت مكتفياً بصحبة طيف أمها، لكن ما بالها الآن تلح عليّ، تغويني كي أحاول ولوج عمر آخر، أبحث فيه عمن تدكّ أسوار الصمت، عمن تهتك حجب الظلم، وتبدّد بألفتها وحشة المكان، عمن ترش حقول ذاتي بالندى لتعود إليها نضارتها، وتطلق ذبذباتها في أعماقي حتى أتمرغ في حنانها ورقتها. فطنت إلى أنني أكلم نفسي، صرخت عسى أن يسمعني أحد ويخرجني من متاهاتي وضياعي، لـم يسمعني أحد. لا أدري كم غفوت، إلا أني رأيتها الأشجار وأنواع الزهور والورود تقرأ القرآن بترتيل رائع، يتلألأ وجهها نوراً وضياء، تفتح ذراعيها وتدعوني لأغفو في أحضانها كما كنت منذ ثلاثين سنة.

فتحت عيني، رائحة زكية تملأ المكان، وصدى الترتيل فراشات تحوم حولي، تراءى وجهها الحبيب في الظلام كإشراقة شمس في صباح شتوي. سمعت أذان الفجر، رددت خلفه ما سمعته،

وألجات وجهي إلى الله ودعوت، أحسست بانشراح في صدري، أدركت كُمْ كنت مغفلاً حين غابت عني نعمة اللجوء إلى الله كما كنت أفعل حين يدلهم خطب حياتي. قمت وتوضأت، وانغمست في الصلاة لأنطلق بعدها إلى العمل، وأسترجع حقيقة مهمتي في الحياة.



# القصة السابعة عشر الغصات السكن

## أغصات السكن

نبت رتابة قاسية في شقوق حياتها اليومية، تطاولت أغصانها الصفراء حول لحظاتها الحميمية مع زوجها. انزوت أنوثتها في ركن قصي، تجتر وعوداً تبخرت في فضاءات العمل الإداري والمطبخ ومشاكل الأولاد. جاءت إليه ملتحفة براءتها وطهرها، بعد أن اختارها من بين عشرات من الفتيات اللاتي رشحتهن والدته للزواج به. أمضيا فترة الخطوبة يتعرفان على بعضهما، جرفهما الحب بأشواقه ولوعاته. لم تعد تطيق فراقه، ولم يعد يجد نفسه إلا في وجودها. مضت الأيام بينهما هادئة، فقد كانت يعرف كيف تمتص حدته المتزايدة، وغضبه الذي يتناثر لأدنى سبب، لأنها اعتادت عليه، ولم تفطن إلى النبتة القاسية تهدد أغصان سكنها إلا بعد أن خلا المنزل من أبنائهما، حين تأبط كل واحد منهم شريكه، وحلق بعيداً عن حضنهما. ولما رغبت في الخلود إلى قوة حضوره مرة أخرى، تفاجأت باتساع المسافات بينهما.

تمد يدها نحو الكأس، ترتشف الشاي المنعنع الذي أعدته، كما العادة، بنفسها، كان يرنو إليها بابتسامة محببة تعرفها، وطالما أشعلت الدفء في قلبها، تسمرت عيناه في عينيها العسليتين، قال:

- «غريبة، ليس من عادتك الاسترخاء في هذا الوقت»

أجابت:

- «الحقيقة أننى تعتب»

قال بقلق:

- «ما بك؟ بماذا تشعرين؟»

قالت بيطه:

- «لا شيء، رأيت اليوم أن آخذ إجازة بضع ساعات، أسترخي، أمنح جسدي قليلًا من الراحة، قليلًا من الخمول اللذيذ، لا أنظف، لا أغسل، لا أنفض السجاد، فقط أطبخ طبخاً خفيفاً، ما رأيك؟»

كان ينظر إليها باستغراب، وكأنها تقول شيئاً غير طبيعي، قال:

- «صدقا، ماذا بك؟؟»

أحست بانتشاء مع تزايد اهتمامه بها . استدعت بقايا دلال سياكن في العمق وقالت:

- «ألا يحق لي أن أرتاح، أن آخذ إجازة، أن أتمدد بين يديك»؟

لم يلتقط خيط التودد الذي رمته مع كلماتها، قال:

- «طبعاً من حقك، لكن خفت أن تكوني متعبة فعلًا»

التفت إلى التلفزيون، أصبح الصمت أفعى تلتف على تقاربهما فتخنقه، تطلعت إليه متهجمة، انهمك في الإصغاء، الأخبار الصباحية تتكرر، قتل، تدمير، حقد، مؤمرات، كراهية، تسلط.. أما أن لهذا الظلام أن ينجلي؟ قامت، جلست، كانت تريد أن تختصر المسافات التي اتسعت بينهما، لم تكن تعرف كيف،

تصيخ السمع لأصوات آتية من خلايا الأفكار، «انحبست أشياء دافئة وناعمة في صدري، أوهمتني أحلامي ألا شيء يمكن أن يطفئ حنينه إليّ، لكن انصرام الزمن أفرز قحطاً مضنياً، ولم يُبق سوى فراشات الشوق تحترق في شراييني»

فطن إلى تغييرها، محاولاتها الدائبة للفت انتباهه إلى حنين متجدد، نكأت جرحاً في صدره، ظن أنه دفنه في قبر اللامبالاة والصمت. تحدث إليها بصمت، فما عاد يبثها ذرة من مشاعره المتدفقة، منذ تأكد أن عواطفها كلها حولتها إلى أولادها، وما بقي منها نثرته في عملها الإداري والبيتي، واكتفى منها بما يفرضه ضغط الجسد:

« في مرافئ عينيك ترسو سفن عشقي، فاردة أشرعتها تجاهك، وأخاف أن يكون الصدأ قد علاها، فلا تسافر من جديد في بحار عطائك».

قامت وأطفأت زر التلفزيون، فقد صممت على استرجاع زوجها إلى دفء حنانها، وتسقي أغصان السكن من جديد، وقد آن الأوان أن تبحث عن مياه عذبة لذلك.



# القصة الثامنة عشر مقالاة اللسفنج

### مقالاة السفنع

نفض الخرقة البالية قبل أن يتابع مسح سيارة فخمة مركونة أمام المركز التجاري للتسوق في مدينته الضبابية، تطاير رذاذ ماء فاحم منها، والتصق بوجهه وعنقه، مختلطاً بحبات العرق، مسحها بظاهر كفه، استحال وجهه لوحة رمادية قاتمة.

جاء صاحب السيارة يجر مشتريات ومأكولات تطعم عشر أسر في شهرين، نهر الطفل الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره:

- «تنح جانباً »

قال الطفل باستجداء:

- «انظر إليها سيدي، نظفتها جيداً»

رد بغلظة:

- «لم أقل لك نظفها، هيا ابتعد»

تابع الطفل مسح زجاج السيارة الأمامي، ركب صاحبها، شغّل المحرك رجع إلى الـوراء قليلاً، ثم انطلق. جرى الطفل وراءه بضع خطوات شاتماً، توقف مشيعاً السيارة بنظرات مغبرة. التفت حواليه محاولاً طرد صور زوجة أبيه وأطفالها الثلاثة من ذهنه. لمح سيدة تفرغ مشترياتها في صندوق سيارتها، جرى إليها مسرعاً، أخذ يساعدها، أبعدت يديه بغضب وقالت:

- «من أى داهية تطلعون، ابتعد من أمامي»

مد يده إليها في رجاء:

- أرجوك سيدتي، دعيني أساعدك مقابل أي شيء.

#### دفعته بحدة:

ارفع يديك القذرتين، بدلاً من التعرض للناس والتسول منهم، اذهب إلى المدرسة، فهي أنفع لك.

تنحى جانباً، ينظر إليها بغيظ، ركبت سيارتها وانطلقت. تابعها بعينين ساهمتين حتى غابت عن ناظريه، لكن كلماتها ظلت تحوم حواليه، تخرج له لسانها الطويل، بدت له المُدرِّسة الشابة التي كانت تُدرسه مادة الرياضيات في مدرسته سابقاً تعنفه على غيابه المستمر:

- «أنت ممتاز في الرياضيات، فلا تضيِّع نفسك»

تعود أن ينجز تمارينه حَال رجوعه إلى البيت، ولا يرضى أن يخرج إلى الحي ليلعب مع أقرانه، إلا بعد الانتهاء منها، رغم حبه الشديد للعب الكرة.

كان والده فخوراً باجتهاده، يتباهى به أمام كل أصحابه، في البيت وفي المسجد، ويقول له:

- «أريدك أن تصبح مهندساً قدّ الدنيا كي تفرح أمك في تربتها»،

#### تمتم بحزن:

- «تبعها أيضاً إلى القبر في ليلة شتوية، وانتهى كل شيء، لم يبق إلا الحسرة والجوع». كان والده حنوناً، يقوم بتدليله، وكأنه

كان يقدم له زادا يستطيع به مواجهة الزمن. لم يكن يفهم سبب كل هذه القسوة التي تصدر عن قلوب الناس، فهو لم يتعود عليها قبل خروجه إلى فضاءات ترفضه بإصرار. كانت زوجة أبيه تعامله بحب وحنان منذ أن دخلت بيتهم الصغير، كأنه ولدها من صلبها، ولولا ذكريات عائمة عن المرأة التي أورثته لون عينيها العسليتين الواسعتين، ورحلت لاعتقد أنها أمه. تحسس جيبه في وجوم، لم يدخل درهم واحد في جيبه هذا الصباح. غرغرت أمعاؤه فهو لم يذق أي طعام منذ ليلة البارحة، حين أعدت زوجة أبيه براداً من الشاي بدون نعناع، وألقمته مع إخوته كسرة خبز يابسة، مع بضع حبات من الزيتون الأسود . كانت قد أخبرته أنها تشكو ألماً رهيباً في أمعائها، ولم تذهب إلى البيت الذي تشتغل فيه، لذلك لم يحتج كعادته حين يشرب الشاى أسود بدون نعناع. رأى شاباً صغير السن يمر أمامه، في يده قفة بالستيكية بيضاء عليها شعار المركز التجاري، لحق به، سأله عن الساعة بعينين زائغتين، أجابه، وحين ظل ملتصقا بكتفه، مد يده إلى قفته، وأخرج بسكويتا وقدمه له.

جلس على حجر أمام موقف السيارات يأكل البسكويت ببطء، ويتابع الداخلين والخارجين من المركز التجاري، شرد ذهنه وراء لحظات قريبة، كان فيها محط اهتمام والده ورعايته، إلا أن المرض اشتد عليه بعد اليوم المشئوم الذي صدمته شاحنة نقل بضائع في الشارع المجاور للبيت، وقبل أن يفارقه، أخذ بكلتا يديه وقال له:

- «إنـك ستكون رجل البيت بعد رحيلي، فاحرص على خالتك وإخوتك»

لما شرع في البكاء قال له:

- «الرجال لا يبكون يا ولدي وإنما يواجهون كل شيء، امسح دموعك».

مع النداء الأول لأذان الفجر أسلم الروح، وتركه يصارع أمواج الحياة الغريبة مع امرأة وصبيين وبنت لم تكمل العام من عمرها. كان الوقت ما يزال مبكراً، ولم يحن بعد موعد ذهابه إلى دكان السفانج، الذي لا يفتح بابه إلا في الصباح الباكر، ثم في المساء. بدل رأيه حيث انتهى من بسكويته وقام، يمم وجهه نحو الأزقة الضيقة المؤدية إلى مكان عمله. كانت زوجة أبيه قد تكلمت مع رب عملها، فأرسلها إلى ذلك الدكان، يساعد في عجن العجين الذي يضعه المعلم السفانجي دوائر في مقلاة كبيرة عامرة بالزيت لقليه، ويعينه على جعلها في خيط غليظ على شكل عقد، طوله حسب طلب الزبون، كل ذلك مقابل دريهمات قليلة، يقبضها كل أسبوع، ويقدمها إلى زوجة أبيه كلها، عسى أن تساعد في سد رمق الأفواه الصغيرة العاجزة، التي يرفضها مذا الوضع العاق.

سار وسط الأزقة الملتوية، كل زقاق يسلمه إلى آخر، أحس بالإرهاق والتعب، ضفادع وسط زقاق قريب من مكان عمله. وقف وظل يراقب مجموعة من النسوة المتحلقات حول الصنبور يثرثرن، وينتظرن امتلاء سطولهن بالماء، تصدر عنهن همسات وضحكات وشتائم وحكي قبل أن يفترقن وتذهب كل واحدة إلى سبيلها، تحت إبطيها قنينات، وفي يديها سطلان. تعبت قدماه من وقفته، وملت عيناه من متابعة النسوة، فتابع سيره على مهل إلى أن وصل الدكان. وجده مفتوحاً، لكن لم يجد المعلم السفانجي وإنما وجد ولده. أسرع يعتذر بارتباك قائلاً:

- «المعلم يقول لي أن آتي بعد هذا الوقت»

أجابه الشاب بفظاظة:

- «الآن أنا هو المعلم، هيا قم بعملك»

صب الماء فوق الدقيق الذي وضعه ولد معلمه، ورغم أنه كان يشعر بالتعب والجوع، إلا أنه كان يسرع في عمله كي ينال رضا الشاب الذي كان جالساً يشرب عصيراً، ويقضم حلوى بالشوكولا. كان العرق يتصبب من وجهه، حيث حثه على الإسراع، ثم طلب منه أن يشعل مقلاة الزيت الكبيرة. جاء بكرسي ووضعه أمام المقلاة وأشعلها، لما حميت كان العجين قد اختمر، فصعد على الكرسي وبدأ يشكل منه دوائر، ويلقيها في الزيت. لم تكن الدوائر العجينية مسبوكة، لأنها المرة الأولى التي يصنعها فيها، ولما لاحظ ولد المعلم ذلك أخذ يشتمه ويصيح، ارتبك الصغير وكاد يسقط من فوق الكرسي، وبدون أن يشعر، تشبث بحافة المقالة الحامية، فانقلبت على جسده الصغير، ودون صراخ تمدد على الأرض يسبح في بركة من الزيت الماتهب.



# (القصة التاسعة عشر

هــروب

#### هروب

وضعت نظارة سوداء فوق عينيها، أحكمت المنديل حول رأسها محاولة إخفاء جوانب من وجهها، وخرجت. يممت شطر منزل مجاور لبيت أسرتها، تبتغي أملًا اختفى منيذ السنة الأولى من حياتها الزوجية. وجدت قاعة الانتظار مزدحمة، أسندت رأسها إلى الحائط، التعب يشجيذ سكاكينه في روحها، وينغمس في العمق. لم تنم الليلة أيضاً، فقد أتى متأخراً كالعادة، أغلق باب الغرفة بعنف. تظاهرت بالنوم، اقترب منها، رائحة نتنة تفوح منه، أزاح الغطاء، تكورت بخوف، أطلق ضحكة خشنة، يداه تعبث العارمة كما تفعل دائماً، لكن صفعات متتالية أفقدتها القدرة على المقاومة، فهمدت حركات جسدها، أدارت وجهها بعد أن انهمرت دموعها. موجات من البغض والقوة تجتاحها بعنف، تدمر حلمها بالسكن والمودة. امتص آخر ما لديها من رحيق، أو مكذا يُخيل إليها كل مرة يغتصبها فيها، وأدار ظهره لها. ولم تكد تمر ثلاث دقائق حتى علا شخيره.

تلفت تحواليها، تعرف معظم المنتظرين، لا شك أن كل واحد منهم لديه مشكلة يريد حلاً لها. كل مكان تحل به تشعر كأن الحاضرين يدركون ما تعانيه على يد زوجها. تزوجته رغم معارضة والدها، أصرت عليه حتى بعد أن قال لها إنه لم يرتح له، ولغروره، وحديثه المستمر عن أمواله وأملاكه، كان يقول لها:

- «أريد لك زوجاً يخشى الله يا ابنتي، وكل ما عدا ذلك لا يهم»

لكنها ضربت بكل نصائح والدها عرض الحائط، وظلت متشبثة بـه، تساعدها في ذلك أمها إلى أن وافق عليه على مضض، بعد

أن تكالبتا عليه، بدأت مشاكلهما في ليلة عرسهما، حين دخل عليها ورائحة الخمر تفوح منه. كان والدها قد أخبرها بحزن أن عربسها مخمور، لكنها قالت له:

#### - «لا تقلق، ستكون هذه آخر مرة»

لكنها لم تكن كذلك، بل كانت عادة متغلغلة في دمه. عاملها كأنها قطعة أثاث رخيصة، اشتراها للاستعمال كلما اشتهى ذلك، دون مراعاة لمشاعرها. حاولت التقرب منه، ومجاراته في رغباته، لكنه تمادى، وأصبح يطالبها بأشياء شاذة لم تستطع أن تبوح بها حتى لوالدتها.

كان الخدر يصعد إليها من قدميها اللتين انعدم فيهما الإحساس. اشرأبت بعنقها نحو الغرفة التي تجلس فيها من لديها أسرار الحي كله وما وراءه. لم يكن هناك باب، وإنما يوجد مكانه ستار رمادي مسدل يخفي ما بالداخل. أزاحته امرأة وأخرجت فتاة تشبهها، وخرجت وراءها. رمقتها جالسة بتعال في قاع الغرفة، تلبس لباسا أصفر داكنا، وتغطى شعرها بشال برتقالي فاقع، وتضع في يدها مسبحة سوداء. كانت تعرفها جيدا، منذ أن كانتا صغيرتين تذهبان إلى مدرسة واحدة وتصاحب الفتيان لأن الفتيات كن يخفن منها ويتجنبنها. وكثيرا ما كن يحكين حكايات غريبة عن بيتها، وولادتها، وعن قدرة والدتها على السحر والتنجيم. ظلت علاقتهما تشوبها الحذر، خاصة بعد أن أخذت مكان والدتها لما توفيت، وفاقتها في قدرتها على معرفة أسرار الحالس أمامها بأساليب غامضة وملتوية. طالما طلبت منها والدتها الاستعانة بها للاستحواذ على زوجها وتطويعه ليعاملها معاملة طيبة، لكنها كانت ترفض الفكرة وتخاف أن تنتشر سيرة زواجها على الألسن، وهي التي كانت تدير عقول شباب الحي ورجاله، وتصد كل من تقدم لها منهم، ولم ترض إلا بهذا الغريب الدي يذيقها الأمرين. فرغ مقعد بجوار جارة والدتها. نادتها لتجلس أمامها. بدأ سيل من الأسئلة يتدفق من فمها، لماذا.... وكيف... وهل...؟ كانت تريد أن تنتزع منها سبب وجودها هنا، ولما لم تحصل إلا على إجابات غامضة مبتسرة، شرعت في الحديث عن نفسها.

«أرأيت، إنها عفريتة، تحل كل مشكلة، تتذكرين الغرفة التي كانت في سطح بيتي، وكنت أكتريها، أردت أن أبيعها، وظلت سنة لايبالي بها أحد، ما إن أعطتني بركتها حتى بعتها، صحيح بعتها بثمن بخس جداً، لكن أحسن من لا شيء، وأنا هنا كي تعطيني شيئاً يجلب الحظ والرزق لولدي، فهو منذ أن فتح الدكان ويد النحس نازلة عليه، صحيح أنه يفتح متأخراً، ويقفل باكراً ولا أعرف أين يذهب طوال الليل إلا أن النحس لا يفارقه حين يفتح، أتعرفين..»

تعالى صوت آخر بجانبها.

لم تستطع المتابعة، أحست بالتفاهة، تساءل عقلها: هل أنا بهذه التفاهة في رؤية مشكلات الحياة؟؟ هل الحل يكمن هنا؟؟ إدراك خاطف أضاء لها مساحة في بصيرتها، لملمت أفكارها المتناثرة، هل سأفتح صفحة أشد فتكا في حياتي؟ هل لم يبق لي سوى انتظار الريح المحملة بالأوبئة والغبار، تبدد ما بقي من العمر؟؟

ثم، في لحظة صحو نادرة أغلقت بداخل كيانها الباب الذي يدلف بها، قسراً، إلى هذا العالم الغريب، أغلقته بقوة حتى تردد الصدى عنيفاً بداخلها، ثم قررت أن تضع حلًا لهذا الهروب.



القصة العشرون

نولرس الليقين

## نولرس الليقين

التقيت ه حين كان مزيج من الشغب والتعب يلتف حول قلبي، وأنا ألمس كل يوم التسابق المحموم نحو إفراغ الوجدان من نبضه وروحه وجوه وألوان يملؤها سواد وحزن مثل ليلة غاب فيها نور القمر، وتشكيلات خالية من أي موقف إنساني أو رؤية جمالية تمنح بصيصاً من الأمل أو طعماً للوجود، كأنها حالات من اللاوعي تستفز في الإنسان كل شيء قبيح. التقيته ذاك الصباح الصيفي الساخن. شظايا من حنين تناثرت حولي، حتى كادت الألوان تفر من اللوحات. درت في قاعة العرض كالطفل حين يتيه عن حضن أمه . نظراتي الحائرة تتوزع في الأرجاء أحاول لملمة أفكاري الشاردة وراء نسائم المواجد، أضغط بكفي على حُلمي الذي لم يَستُيقظ بعد، وأنا أراقبه وسط مجموعة من الشباب منهمكاً في حوار تتخلله عذابات حارقة . بدا كأنه لن ينهيه حين باغتني بالوقوف إلى جانبي، وسيل من الكلمات يطوقني، يتدفق شلالاً يبعث الحياة في القلب والروح، أتذوقه كأنه ثمرة من ثمرات الحياة الإيمانية .

يأخذني فوق بساط بلوري إلى شاطئ البراءة الطفولية، يوم كنت مستلقية بين يدي بحر الفطرة، أنعطف إلى نقطة البدء، كي أعود طفلة مفعمة بالتوثب والانطلاق.

أنغمس في تلك الأجواء الرائعة بكل الأحاسيس التي تعبق بها، بكل ما فيها من أزهار وأطيار، من غيوم وأمطار وخلائق تسبح الواحد القهار، أجري أجمع الأصداف الملونة، ألهث، يرشني رذاذ بحر الفطرة بصفائه، أغمض عيني، تتجمع القطرات فوق شفتي، أرشفها ببطء، تتسلل دافئة إلى أعماقي، تمتزج بكلماته،

تحاول إشعال جمر الذكرى، لا أتذكر أي شيء عن تفاصيل يحكيها بفرشاة تقطر عذوبة ورقة، لكن دفق روحي عميق يلامس الروح هذا الصباح، يدثرني بحلم غامض، مثل رموز أسطورية المعاني والدلالات،

كان يقول:

«ألا تذكرين تلك القطرات التي مُنِحْتِها فطرة وصفاء؟؟ أين هي الآن في هذا الإشعاع المضطرب في اللوحات؟؟»

أردد في همس كأني في حال الكشف:

فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر وأقول:

«ذاكرتي مثقلة بتاريخ طويل لا يمكن الخروج عن مداره».

يأتيني صوته عميقاً:

- ما الذكرى سوى نبضة من حرية تغمر جوانح الروح بعيداً عن طقوس الببغاوات، فتفتح أنوارها وتشرق في مسافات الظلام لتتلألأ طهراً وصفاء».

- وهـل نملـك فـي هـذا المنعطف المخـزي الحريـة لنكون مستعدين لاستقبال أنوارها؟

وتظل الروح مصاحبة للروح في حديث يزكي عنفوان التئامهما، فقد كنت لسبب لم أفهمه إلى الآن، يُخيل إلي أنه يبصر أدق خلجاتي، ينفذ إلى عمق أفكاري، يلتقط ما بين أمواج ألواني، وأنه يفهم مدى تسليم كياني لها، في أفراحي وأحزاني، في لحظات الصحو، وفي لحظات الذهول والبوح. أشعر حقيقة أن أبحري توحدت في بحره العذب، ولا بد أن تأخذ طعما إيماني التموجات، وأن البحر بالنسبة إليه إن لم يكن مرفأ للروح فليتحول إلى كومة من ملح أجاج. كان يقول لي في رسالته:

«البحر بالنسبة إلي ذاكرة نحو عبور مرافى الروح، هنا بأرض كاظمـة تطـل شرفة غرفتي على الخليـج العربي الممتد مثل فجـر بلوري، وبمدينة الحنيـن و«طيبة»، يطل بيتي على المحيط الأطلسـي كأنه فاتح يقود جيشاً ضـد الظلام، وأنا المسافر من بحر إلى بحر كأني سندباد العصر، أجد مرافى الروح في البحر، ولكـن لوحاتـك تخلو من البحر فهل صـار، في روحك، كومة من ملح أجاج؟؟

حاولت إيقاظ تلك الذكرى بالذات، وتلوينها بألوان بنفسجية ووردية، لكنها ازدادت نفوراً وابتعاداً، ولم أجروً على طلب تفاصيلها منه، أو الاستفسار عن خلجاتها وتلويناتها، وبدأت أشعر أكثر من أي وقت أنني عاجزة، وأن ذاكرتي تخونني، لا تستجيب لحلمي، وأنني أعيش خللاً في عمق ذاتي، في أسئلتي، في مضمون وعيى بما يحيط بى.

وتغلفني حالات اشتياق وجوى، وأرتد إلى بحري، أغوص في شجون أمواجه حتى يبوح بأوغل أسراره التي ظلت راكدة سنين عددا، استجابت لحظة فاتنة، يومها انزويت في غرفة جانبية، أحاول إنهاء لوحة أخذت مني كل الوقت، كل من في البيت مشغول بشيء ما، جاء يقدم المساعدة كما عهدته دائماً، يحمل بصمات متفردة من البهاء، كان هادئاً رزيناً، لا يكاد ينظر إليّ إلا إذا استعجل جواباً ما، أو لامس دلالة نافرة.

وكنت أشعر باشتداد لمعان الخضرة في عيني، وأخشى أن تصيبه منهما شظايا تؤرق روحه وريحانه، وتؤرق السؤال في ذاكرته عن سبب انسياق ريشتي في متاهات اللوحات التي لا تحمل معنى، وعن كيف أسمح لنفسي أن أقابل هذه النعمة الأندلسية بالانسياق خلف بريق الفلسفات الفنية التي تحيل الإبداع ركاماً من الألوان والمتاهات التي تفرغ من المعنى حد الغثيان، فلا أنظر إلا إلى ما بين يدي، ولا أسمع إلا خفقات قلبي المدوية أنغمس في بريق اللوحة بين يدي، لم أكن أعي ما يدور حولي، وما يلقيه إلي من كلمات في توزيع الظلال والألوان والمعاني وعن سر ألوان البحر، كنت فقط أحاول فهم حالات التوحد والانصهار، والولوج إلى روحه المفعمة بعوالم سامية تنفتح على الأنفس والآفاق.

ساد صمت ساحر في المكان، حين كانت روحي تستقبل فيوضات عطائه، مستجيبة لنداءات مشرقة. انتبهت على صوت الأذان وهو يتغلغل نديًّا في أعماقي، يلملم الذرات المبعثرة، يحيلها إلى بلورات شفافة تحتضن كل الوطن. استأذن وخرج مسرعاً ليلحق بالصلاة.. وأدركت أنني سأسافر وحيدة، وأنني ركبت مراكب صعبة، وستفيض أحزان وأشجان وأسقام، قبل أن أدرك منازل الألطاف. ودخلت محاريب الجمال، أسجد في عواطفها المتأججة، كانت الغربة تنسج أوكارها في الفؤاد المحزون، لكن عصافير القلب مولية وجهها إلى سدرة المنتهى، عساني أنسج من أغصانها سترا تحجب عن مولاي وعثاء السفر. احتملت طول الرحلة بكل ما فيها من رواء وجفاف، زادي قطرات ندية من عبق الوحي، وسنبلات خضر، ورفيق يحيطني بأريج فجري اللون، لكنه لم يرتشف أوراد الجوى مثلي، فظللت أغرد وحيدة.

كانت روحه أقرب إلي من أي زهرة رسمتها، أو أي لون كابدته، تسكنني مثل صحوة فجر، وكنت على يقين بأن انعراجي في هذا السبيل يفضي نحو مراقي الظلال الربانية، لأشرف على أسرار الواحدية ذات التجليات في الأنفس والآفاق، وما كنت أدري أن سحب الشك والخوف قد تجرفني بعيداً عن حضرتها.

أقمت معارض عدة، سكبت في ظلالها توقي إلى الارتقاء عن الطين السلازب، والاحتماء ببرد الإيمان، عساني أصل إلى المراقي والأسرار. وذلك البحر الذي يكون مرفأ للروح. لم ألتق به منذ تلك اللحظة الفاتنة، إلا في لحظات عابرة تشعرني أنه يهرب من شيء لا أدريه. وما كنت أدري أنني سألتقيه في هذا الصباح الصيفي، يعرض علي أن يأخذني في مركبه للوصول إلى ظل قدسى الامتداد.

كان يتكلم بسرعة، كأن الكلمات ستهرب منه، يرجعني إلى لحظته على شاطئ البحر، لكنها تنأى عني وتغيب في دهاليز النسيان، ولا أسترجع سوى لحظتي الفاتنة، أتصفح أوراقها سطراً سطراً سطراً، وأقرؤها حرفاً ولوناً وكأني انتظرت العمر كله لأقرأها، لأغوص في تفاصيل حلمها، لأبوح بألم دثر الروح سنوات الجفاء. انتشلني منها، بل انشلني من جنوني، وأخذ يحكي عن امرأة تشبهني، التقاها في غيابه الطويل بين المعارض والمنتديات واللقاءات الشعرية.

كنت في نشوة ولم أع جيداً دلالات كلامه، وكنت أحاول أن أنقل إليه كم كان مغروساً في النفس، وكم تلاقت الروحان في ملكوت ناصع البياض، بالرغم من غياب صورته المادية من ذهني. لكنه كان ينهي حديثه عن المرأة التي تشبهني بأنها انتهت إلى أن ترسو مراكبها على مرفأ الروح، وصار فنها تبتلاً، واحتضاناً لأهات الحياري والتائهين. لم أجرؤ على الاستفسار عنها، عن سر قطفها لثمار الروح في فؤاده عن لون عينيها اللتين قادتاها

إلى هذا النعيم، عن شعرها الذي ارتقى بكلماته نحو هداية أخرجتها من ظلمات التجريب والعبث إلى نور الإبداع الذي يغذي الروح ويمسح عنها صدأ الطين الأرعن، وعن .. وعن.. وعنعنات مؤرقة، وأدركت أنه قد يبلغ مقام التوهج بمراكب أخرى، كنت أحاول أن أجد منفذاً من هذا الحصار وهذا الجنون، لكن الوقت انقض على اللقاء بشفرته الحادة فقطعه، ودعته وخرجت بعد أن تركت نبض القلب متعلقاً بمركبه السابح في بحر الروح.

لفحت وجهي سخونة الجو، وددت احتضان المطر، أو الغوص في بحر لجيّ تعصرني أمواجه، أو التعلق بأطياف وصل يسترخي فوق حقل من الياسمين، لكني كنت أعرف أن أماني مقطوعة، تعبث بأشلائها سحب الأحزان، وأن الفراق قدر ليس بالمستطاع تغييره إلا بشق الأنفس. واشتعلت الذاكرة من جديد، ونهضت أحزاني الهاجعة مرة واحدة، وتجاذبتني كالحات الشكوك والظنون، ولم تعد تصدر عن ريشتي سوى إيقاعات حزينة كلون الرحيل رغم محاولاتي المتكررة للخروج إلى فضاءات جديدة، لكن اللقاء التالي كان أسرع مما تصورت، لم يكن لقاء عادياً، أو عفوياً، وإنما أتى كأننا خططنا له العمر كله. فقد كنت مدعوة لافتتاح معرض جديد، وكانت غواية الألون تسكن دمي، فلم يكن من الممكن أن أتخلف عن الحضور، وكنت آمل أن أجده. ذهبت رفقة ابنتي، أحسست أنها تعرفه أكثر مني، قال لها:

«إن والدتك تكبر في أعماق الروح دهرا فدهرا، وصرت أخشى هل أستطيع فهم دلالات لوحاتها التي تقول إنها صدى كلماتي الإيمانية على أهداب ريشتها العطشى وروحها السابحة في ملكوت الإيمان».

قالت باندفاع:

لا تخش إلا إذا استحال الشك خوفاً وصار الوصل طيفاً رد بابتسامته الهادئة:

- إنى أسعى إلى أن أجد لها على النار هدى

#### قالت:

دائماً أسمع والدتي تقول عنك: «عجلت إليك بالقلب الخافق لعلك ترضى، وتأتيني بما يسكن هذه النفس الحيرى، ويقصي هدير الشك، وأرسو في مرافئ اليقين، وإني أنتظر ولوج سبيلك على أحرّ من الجمر إلى حين القبض على نار الهدى».

#### قال باطمئنان:

- أريد لها يثرب اليقين، ولا يجوز لريشتها المتميزة أن تأسرها ثقافة الطين اللازب، أو يستغلها سدنة العفن الذي يخلب بصائر الناس.

التحقتُ بهما، سمعتُ ما قال كأنه رحيق تمتصه نحلة عطشى:

- «صارت إشارات واضحة بأنهم سيطردونني من حضرتهم، لأن ريشتي تنادي: «إني أسعى إلى أن أجد على النار هدى»

تساءل في انفعال قوي:

- «أو مخرجوك هم؟»

أجبت وقد طأطأت الرأس المثقل بالذكريات:

- نعم

فجاءني كلامه كأنه ومضة نور في جوف الظلام:

- «فيممى وجهك جهة يثرب اليقين...»

تلبستني الحيرة وهتفت:

- وهل أنا في الطريق إليها؟؟

قال:

- «يكفيني الآن أن يكون صدى كلامي يتراقص في روحك ويعانق إصرارك النوراني لأعرف أنك على الطريق».

تركتهما منسجمين في حوار هادئ، ودرت في القاعة، أبحث عن تلاقح جديد للألوان والدلالات، وأنا في غاية الوعي بأن كلماته تنسج داخلي طاقات نورانية هائلة، وسوف يحين أوان إشعاعها قريباً، وفرحت، فرحت لأني أعيش دائماً داخلي مثل طفلة تكتشف الحياة كل مرة، وتعيش الروح تجدداً مستمراً، وقد أخذت منه ما أعاد الروح إلى حضنها النوراني الدافئ.

وكتبت إليه:

- هل من مزید؟؟

- فأجابني بسؤال محير:

- وما أعجلك نحو خروجك من قبيلة الألوان التائهة في السواد؟ ألا تخافين أن يقولوا عنك صبأت صاحبة الريشة الثائرة؟

#### فقلت له:

- وماذا عن الاتهام، يكفيني أن روح كلماتك معي، وأينما كنت، فإني أجد عصافير من روح أنوارك تعزف إيقاعات هي في لون قوس قزح، تمس حضوري البهي المتجدد بعد الشروع في رحلتي إلى يثرب اليقين، صدق وصاياك يختصر الزمن إلى معنى في رحابة الكون، تقول بناتي: إنه القمر يشدك إليه في أعاليه، ويقول زوجي: إنه البحر يسكن هدير صمتك ورعشتك، لكني أقول: إنه السندباد يزف لي حلماً في شكل نوارس اليقين، ويخبئ في عيني رياحين السؤال والجواب. وإني قد ركبت موج البحر في عيني رياحين اليقين، أحمل في قلبي بطاقة سفر إلى مرافئ رحلتي إلى يثرب اليقين، أحمل في قلبي بطاقة سفر إلى مرافئ أعد أجد في نفسي سوى نهر ممتد من فيوض وصاياه، اتخذها أعد أجد في نفسي سوى نهر ممتد من فيوض وصاياه، اتخذها الهداية، واكتشفت، من خلال إيقاع كلماته وأسراره، ألواناً وأكواناً لم يبلغها بعد إنس ولا جان.

# شروط اللهِسهام في اللهِصداار اللهُ وبي والفني «لهِسهام»

- أن يكون للباحث إسهام في ميدان الأدب والفنون
- أن يكون العمل الأدبي في الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح أو الدراسة الأدبية، أو الفنون مثل فن الخط والزخرفة والعمارة وغيرها.
  - أن يكون العمل جديدا لم يسبق نشره.
  - أن يعالج مضمونه وفق الرؤية الوسطية.
  - أن يسهم في التنمية الفنية والجمالية للفرد والمجتمع.
- أن يقدم العمل مطبوعا في ثلاثة نظائر، إضافة إلى قرص مدمج، وأن لا يتجاوز مائتي صفحة، من حجم A4، وبخط Simpliefed . دى البنط 16.
- يحق للجنة العلمية أن تقترح على صاحب العمل إدخال التعديلات المناسبة.
  - لا تسترد الأعمال غير المنشورة.
  - يقدم لصاحب العمل المنشور مكافأة مالية تقديرية.

#### نهر متعدد.. متجدد

#### هنذا الكتباب

وكتبت إليه:

- هل من مزید؟؟

فأجابني بسؤال محير:

- وما أعجلك نحو خروجك من قبيلة الألوان التائهة في السواد؟ ألا تخافين أن يقولوا عنك: صبأت صاحبة الريشة الثاثرة..

فقلت له:

- وماذا بعد الاتهام؟ يكفيني أن روح كلماتك معي، وأينما كنت، فإني أجد عصافيرمن روح أنوارك تعزف إيقاعات هي في لون قوس فزح، تمس حضوري البهي المتجدد بعد الشروع في رحلتي إلى يثرب اليقين، صدق وصاباك يختصر الزمن إلى معنى في رحابة الكون، تقول بناتي: إنه القمر يشدك إليه في أعاليه، ويقول زوجي: إنه البحر يسكن هدير صمتك ورعشتك، لكني أقول: إنه السندباد يزف لي حلماً في شكل نوارس اليقين، ويخبئ في عيني رياحين السؤال والجواب، وإني قد ركبت موج البحر في رحلتي إلى يثرب اليقين، أحمل في قلبي بطاقة سفر إلى مرافئ الروح، وأغتسلت ريشتي من ألوان الزيف والتيه والتشطي... ولم أعد أجد في نفسي سوى امتداد من فيوض وصاياه، اتخذها مجداهاً لأبلغ مجمع البحرين وسدرة الرشد، وأنغس في إشراق الهداية، وأكتشف، من خلال إيقاع كلماته وأسراره، ألواناً وأكواناً لم يبلغها بعد إنس ولا جان.



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية إدارة الثقافة الإسلامية